( ، ۲ - من تراث الكوثرى )

فيمَا يَجِبُ عَنْقَاده وَلاَ يَجُوزِ الجَهُل بِهِ

لإممام المنطبين القاضى أبى تبكر بن لطيب لباقِلَا في لبضرِي

المنوفي عسّام٢٠٣هر

تحقيق وتعليق وتقديم المحقق الحجة الإمام مُكَالَا لا إِنْ الْمُسَلِّلِ الْكَارُدُيْنِ مُكَالَا لا إِنْ الْمُسَلِّلِ الْكَارِدُيْنِ

وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية (سابقا) ( ١٣٧١ - ١٣٧١ هـ )

> النَّاسِيْتِ رُ الْمُرْبِينِ إِلَّى الْمُرْبِينِ الْمُرْبِينِ الْمُرْبِينِ الْمُرْبِينِ الْمُرْبِينِ الْمُرْبِينِ الْمُرْبِينِ المُرْبِينِ الْمُرْاكِ مِلْمُالِمِالْمُؤْلِنِينِ مِنْ الْمُرْاتِينِ مِنْ الْمُرْاتِينِ مِنْ الْمُرْاتِينِ مِن

الطبعة الثانية

١٢١هـ - ٢٠٠٠م

حقوق الطبع محفوظة

رقم الايداع بدار الكتب: ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠

دار التونيق النموذجية

طباعة الأوفست وتجهيزانه

# بِنِيْ لِللَّهُ اللَّهِ الْمُحْزِلُ الْحُجْزِيْ

# تقــــديم (للطبعة الأولى)

بكلمة عن كتاب «الإنصاف: فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ومؤلفه الإمام الباقلاَّني

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله ، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد: فبين أيدينا كتاب بالغ النفع ، يسمى « الإنصاف: فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » ، ينسب إلى الإمام النَّظار ، المتكلم المغوار ، أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاَّني - تغمده الله برضوانه - .

وقد انفردت « دار الكتب المصرية» بفخر اقتنائه من بين خزانات العالم - فيما نعلم - ، ولم يذكره القاضى عياض فى « ترتيب المدارك فى فقهاء مذهب مالك » مع ذكره لمعظم مؤلفات الباقلانى ، وهذا مما يزيد الاهتمام به .

وقد ألفه مؤلفه إجابة لالتماس فاضلة خيّرة ذِكْرَ ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسعهم الجهل به .

فـذكـر المؤلف - رحـمـه الله - بادئ ذى بدء ، المبادئ التى تجب معرفتها . مما لا يتم النظر فى معرفة الله وصفاته إلا بها ، ثم قسم العلم إلى قسمين : علم الله سبحانه ، وعلم الخلق ؛ ونص على أن الأول لا ينقسم إلى ضرورى واستدلالى بخلاف الثانى ، فإنه منقسم إليهما ، ثم أوضح هذين القسمين ، ثم ذكر أن الاستدلال هو : نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الحس والضرورة ، وأن الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى معرفة المطلوب ، ثم بين انحصار العلوم فى الموجود والمعدوم ،

وانقسام الموجود إلى قديم ومحدث ، وانقسام المحدث إلى جسم وجوهر -فرد وعرض - وأوضح حدوث ما سوى الله تعالى من جسم وجوهر وعرض ، ثم ذكر أن للعالم محدثًا أحدثه ، وبيّن صفات صانع العالم ، وسرد جملاً من نعم الله على المكلفين مما يوجب شكر المنعم - جلّت قدرته - ، وقال : إن الأدلة التي يدرك بها الحق خمسة : وهي الكتاب ، والسنة ، ، وإجماع الأمة ، والقياس على ما ثبت بها ، وحجج العقول . ثم ذكر أقسام الفرائض على المكلفين وقال : منها ما يعم الجميع ، ومنها ما يخص العلماء دون العامة ، ومنها ما يخص الأمراء دون الرعية ، وأوضح أن أول ما فرضه الله على الناس الإيمان بالله ، وشرح ما هو الإيمان ؟ ، ونص على تنزيه الله سبحانه من الجوارح والحوادث ، وسرد صفات الله سبحانه على معتقد أهل الحق ، وبين أنه تعالى مقدّر الأرزاق والآجال . وأن إرادته تعم الأفعال ، ثم ذكر وجوب النظر في الخلق من غير خوض في ذات الخالق - جل جلاله - ، وبرهن على أن العالم حادث ، وأن محدثه هو الله جل شأنه ، وأفاض في التدليل على ذلك ، وأوضح أن الخالق لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه ، وبسط القول في صفات الله وأفعاله ؛ ونزهه - جل جالاله - عن الاختصاص بالجهات ، وذكر شمول إرادته سبحانه للحوادث كلها ، ونص على أن العبد كاسب غير مجبور ، وتحدث عن الاستطاعة ، ورؤية الله من غير تشبيه ، وذكر الحسن والقبح ، وعذاب القبر ، وما إلى ذلك مما ورد في السمع ، كالشفاعة ، والجنة ، والنار ، ثم بسط القول في الإيمان ، والإيمان والإسلام ، وقول المؤمن أنا مؤمن حقًا .

وأوضح ثبوت دعوى النبوة بالمعجزات ، وبين أن شرع نبينا ناسخ للشرائع كلها ، ونص على بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم رداً على افتراء الحشوية وذكر خلافة أبى بكر الصديق وخلافة باقى الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم أجمعين - ، وأوصى بالكف عما شجر بين الصحابة .

وذكر شروط الإمامة ، وسرد أصناف المبتدعة ، ثم أفاض في بيان قدم

كلام الله على مذهب الأشاعرة ، ونقض أدلة المعتزلة في دعوى خلق القرآن وأوضح أن الآيات والآثار التي تمسكوا بها لا تدل على حدوث الكلام النفسي القائم بالله ، وأفاض في ذلك إفاضة لا توجد في غير هذا الكتاب ، وشرح الفرق بين القراءة والمقروء - يريد بالمقروء ما قام بالله ، وبيّن أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا صوت وإنما هما دالان على القديم بالله ، وسرد الآثار الدالة على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارئ لا من صفات كلام البارى سبحانه ، ثم عزز ذلك بالدليل العقلى وبين وجه سماعنا لكلامه جل جلاله ، وبرهن على أن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسى ، ودلل على الكلام النفسى بتوسع لا تجده في غير هذا الكتاب ، وسخف أحلام الحشوية في الحروف والأصوات ، وعاب عليهم عدم انتساههم للإسناد الجازي في الآثار الواردة في الحرف والصوت، وأوضح معنى الأحرف السبع، وتوسع في الكلام في الصوت الوارد في بعض الآثار، واستقصى البحث في ذلك ، وفي سرد الأدلة على أن الصوت مخلوق لا يجوز أن يقوم بالله سبحانه عند أولى الألباب ، ثم تحدث عن عموم إرادة الله ، وأنه هو الخالق وحده ، وأفاض في ذلك إفاضة لا تجدها في غير هذا الكتاب ، ونص على أن العبد كاسب وليس بخالق لأفعاله ، كما ادعاه بعض أهل الزيغ ، ثم حكى عن ابن فورك ما جرى بينه وبين الصاحب بن عبّاد قائلا : « وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك رضى الله عنه إن الصاحب قطع سفرجلة وهما في بستان وقال لابن فورك : ألست أنا قطعت هذه السفرجلة ؟ . فقال إن كنت تزعم أنك خلقت هذه التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت ، وابن فورك زميل الباقلاني في مجلس أبي الحسن الباهلي كما سيأتي ، فانظر إلى هذه النفوس الطيّبة كيف يذكر بعضهم بعضا بإجلال وتقدير ، وهكذا يكون المخلصون من العلماء ، وهما وإن كانا مترافقين في عهد الطلب لكنهما كانا متباعدين بلادًا في عهد نشرهما العلم ، ولذا ترى الباقلاني يقول في

حكايته عنه: « وقد قيل عن الشيخ الإمام » فلا يتوهمن متوهم خدش ذلك في نسبة الكتاب. إليه .

وأوضح المؤلف مسألة الخلق والكسب إيضاحًا شاملا ، ثم استوفى الكلام في مسألة الشفاعة . ثم أفاض في مسألة رؤية الله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ، وبها ختم الكتاب .

وهذا الكتاب من أبدع ما برز للوجود من آثار المتقدمين من المتكلمين، في التفنن في التدليل على مباحثه ، ولا غرو فإن مؤلفه الباقلاني كان واسع الاطلاع ، قوى الذاكرة ، سريع الخاطر ، حاضر البديهة ، نير البيان ، وله ذكاء متقد ، وحافظة قوية ، ولسان لا يغالب في المناظرات ، ومؤلفاته أصدق شاهد على ذلك ، وله مقدرة خارقة للعادة في تصيد الحجج من ثنايا الكتاب والسنة والآثار ضد مخاصميه ، فيعجب اللبيب مما جمع الله له من المنح العظمى .

لكن عادته الرواية بالمعنى ، فلا تجده يراعى كثيرًا لفظ الرواية مكتفيا بجوهر المعنى ، كما هو عادة أغلب النظار فى حجاجهم . ثم إنه كثيرًا ما تراه يذكر آثارًا فيها وهن على سبيل الاستئناس بها بدون أن يتخذها أدلة مباشرة ؛ وقد تكون تلك الآثار فى عداد ما يتمسك بها الخصوم فيقلبها عليهم .

وأما من ناحية النضج العقلى ، والمقدرة الفائقة فى الاحتجاج العقلى السليم ؛ فحدث عن البحر ولا حرج ، وإن كان لا يخلو من بعض تهويل وتشغيب فى مغالبة الخصوم فيما يكاد أن يكون الخلاف فيه لفظيا ؛ ويتبين ذلك كله من مطالعة كتابه هذا ، فضلا عن مطالعة كتبه الأخرى .

وكان رحمه الله من أعاظم الأئمة في علم التوحيد والصفات ، وقد ازداد مذهب الأشعرى وضوحا ببياناته النيرة في كتبه الخالدة . وقد حجز الباقلاني المعتزلة حقا في أقماع السمسم أيضًا - كما يقول ابن الصيرفي

الأشعرى في زمانه - وضيّق عليهم جداً سبيل التخلص من قوامع حججه ، وضايقهم كل المضايقة بعد أن رفعوا رؤوسهم في عهد آل بويه ، فهو جدلي عظيم لا يصطلى بناره ، ولا منجاة لمناظره بدون استرشاده بمناره .

ولا يؤخذ بشئ سوى تعوده القسوة فى المزاح ؛ وقد قيل إن ابن المعلم كبير الإمامية كان جالسا فى مجلس ، ومعه أصحابه ، فرأى من بُعد إقبال الباقلانى ، فقال لأصحابه هامسًا : «قد جاءكم الشيطان» - يعنى البراعة فى الجدل - فلما جلس الباقلانى - وقد سمع هذه المهامسة - لم يتغاض عن ذلك ، بل قال فورًا لابن المعلم : قال الله تعالى : ﴿ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزًا ﴾ - فإن كنتُ شيطانا فأنتم كفار ، وقد أرسلت على الكافرين تؤزهم أزًا ﴾ - فإن كنتُ شيطانا فأنتم كفار ،

وقال أيضاً في أبي جعفر محمد بن أحمد السمناني القاضي – أحد أصحابه في علم الكلام: « إنه مؤمن آل فرعون » – يعنى أنه الأشعرى الوحيد بين الحنفية – غير محاذر أن يقلب ذلك عليه باعتبار أنه حنفي وحيد بين أصحابه نفسه ، كما يروى مثل ذلك عن الملك المعظم في آل أيوب ، لكن هذا مزاح غير مستساغ صدوره من مثله ، على خطورة هذا النوع من المزاح ، ولعل صنيع ابن حزم معه – من غير حق – جزاء معنوى الذلك ، بل له إلزامات في المسائل الاجتهادية الفرعية ، يجرى فيها على ما تعود من العنف في المسائل الاعتقادية . سامحه الله وإيانا بمنه وكرمه .

وقد رغب الأستاذ البحاثة أبو أسامة السيد محمد عزت العطار الحسيني في نشر هذا الكتاب ، وطلب إلى أن أتحدث عن كتاب (الإنصاف) هذا ، ومؤلفه الإمام الباقلاني فكتبت ما يسره الله لي ، مع التعليق على بعض المواضع برمز (ز) ، نزولا عند رغبته فأشكره على قيامه بنشر هذا الكتاب الفاخر ، علاوة على ما نشره من الكتب النافعة على التوالى ؛ وهو ثاني كتاب في التوحيد للباقلاني منشور في المدة الأخيرة وأولهما : كتاب (التمهيد) له ، وقد طبع باهتمام الأستاذين البارعين

السيد محمود الخضيرى والسيد محمد عبد الهادى (أبو ريدة) - حفظهما الله - المعروفين في البيئات الجامعية والمحافل العلمية بكل فضل ونبل ، وقد عنيا بتحقيق الكتاب ، ودراسة أحوال المؤلف وكتابه ، عناية مشكورة ، وعرضا - بكل إجادة - ثمرة بحوثهما الشاملة لأعين الباحثين، فأغنانا ذلك عن التوسع في ترجمة المؤلف ، والمقارنة بين آرائه في كتبه ، وآراء الآخرين من المتكلمين ؛ فأكتفى بإلمامة يسيرة في ترجمة الباقلاني ؛ أسوقها من تاريخ الإسلام الكبير للذهبي بحروفه وهي :

### ترجمة المؤلف: شيوخه - تلامذته.

( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم . القاضى . أبو بكر الباقلانى البصرى ، صاحب التصانيف فى علم الكلام ، سكن بغداد ، وكان فى فنه أوحد زمانه ؛ سمع أبا بكر القطيعى ، وأبا محمد بن ماسى ، وخرج له أبو الفتح بن أبى الفوارس ، وكان ثقة ، عارفا بعلم الكلام ، صنف فى الرد على الرافضة ، والمعتزلة ، والخوارج ، والجهمية ؛ وذكره القاضى عياض فى طبقات الفقهاء المالكية فقال :

هو الملقب بسيف السنة ، ولسان الأمة ، المتكلم على لسان أهل الحديث ، وطريق أبى الحسن الأشعرى ؛ وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته ، وكان له بجامع المنصور (ببغداد) حلقة عظيمة .

رُوك عنه أبو ذر الهروى ، وأبو جعفر محمد بن أحمد السُّمْناني ، والحسين بن حاتم .

# أقوال المؤرخين فيه وتاريخ وفاته:

قال الخطيب: كان ورده كل ليلة عشرين ترويحة ، في الحضر والسفر، فإذا فرغ منها كتب خمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه. سمعت أبا الفرج محمد بن عمران يقول ذلك ، وسمعت على بن محمد الحربي يقول: جميع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقلاني من الخلاف بين الناس ،

صنف من حفظه ، وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب الخالفين، سوى ابن الباقلاني .

قلت: وقد أخذ ابن الباقلاني علم النظر عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي صاحب الأشعرى ، وقد ذهب في الرسلية إلى ملك الروم ، وجرت له أمور منها: أن الملك أدخله عليه من باب خوخة ليدخل راكعًا للملك ففطن لها ، ودخل بظهره . ومنها: أنه قال لراهبهم: كيف الأهل والأولاد ؟ فيقال له الملك: أما علمت أن الراهب ننزهه عن هذا؟! . فقال : تنزهونه عن هذا ولا تنزهون الله عن الصاحبة والولد . وقيل: أن طاغية الروم سأل: كيف جرت القصة لعائشة؟ — وقصد توبيخه وقيل: أن طاغية الروم سأل : كيف جرت القصة لعائشة بولد . فأفحمه فقال : كما جرى لمريم ، فبرأ الله المرأتين ، ولم تأت عائشة بولد . فأفحمه ولم يحر جوابا .

قال الخطيب : سمعت أبا بكر الخوارزمى يقول : كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه ، سوى القاضى أبى بكر ، فإن صدره يحوى علمه وعلم الناس .

وقال أبو محمد البافي (بالباء والفاء) : لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أبى بكر الأشعرى (الباقلاني).

وقال أبوحاتم القزوينى: إن ما كان يضمره الباقلانى من الورع والديانة ، والزهد ، والصيانة ، اضعاف ما كان يظهره ، فقيل له فى ذلك . فقال : إنما أظهر ما أظهره غيظا لليهود ، والنصارى ، والمعتزلة ، والرافضة ، لئلا يستحقروا علماء الحق وأضمر ما أضمره فإنى رأيت آدم على جلالته نودى عليه بذوقة . وداود بنظرة ، ويوسف بهَمَّة ونبينا بخطرة عليهم السلام .

ولبعضهم في أبي بكر الباقلاني:

انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوى من الصلف

وانظر إلى صارم الإسلام مغتمداً وانظر إلى درة الإسلام في الصدف توفى في ذي القعدة (يوم السبت) لسبع بقين منه (سنة ٤٠٣ هـ) وصلى عليه ابنه الحسن ، ودفن بداره ، ثم نقل إلى مقبرة (باب حرب) ببغداد تغمده الله برضوانه وأسكنه فسيح جناته .

وللباقلاني عمل مشكور في التدليل على المسائل ، بأوضح الدلائل، وقد ابتكر في المذهب بعض آراء نظرية ، عدها مبرهنة ويعدها غيره غير مبرهنة ، وهي لا تكون في عداد مسائل المذهب ، بل تعزى إليه مباشرة ، كاستحالة بقاء العرض زمانين وقوله في الحال ، وقوله في صفة البقاء ، وإثبات الجزء الفرد ؛ ومصادر تلك الآراء معروفة ، وما يبني على قواعد غير مبرهنة يبقى تحت النظر عند من لا يراها مبرهنة ، من غير أن يمس ذلك بمقامه السامي ، ولا مانع من أن يكون لكل ناظر بعض آراء غير مسلمة . وبعض استدراكات على من سبقه ، ومن المعلوم أن الأشعري كان تلقى علم الكلام من أبي على الجبائي المعتزلي، ثم انتقل في الثلث الأخير من عمره إلى معتقد أهل السنة ، فقام بالذب عنه خير قيام ، كما شرحت ذلك في تقدمة «تبيين كذب المفترى» شرحا وافيًا ؛ وقد ملا العالم علمًا ، وتلميذاه : أبو الحسن الباهلي ، وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي (١) من أصحاب الأشعري ، يقول فيهما عبد القاهر البغدادي : هما أثمرا تلامذة ، هم إلى اليوم شموس الزمان ، وأئمة العصر ، كالباقلاني ، وابن فورك ، وأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني ؛ ثم ذكر أنه أدرك ابن مجاهد والباقلاني وابن فورك ، وأبا إسحاق الإسفرايني ؛ فيكون عبد القاهر شارك الباقلاني في الأخذ عن ابن مجاهد ، كما شارك الباقلاني ابس فورك ، والإسفرايني في الأخذ عن الباهلي . وإن كان للباقلاني مزيد اختصاص

<sup>(</sup>١) وتوفى الاثنان سنة ٣٧٠ هـ كـما يظهـر من تاريخ الصـلاح الكتبي وتاريخ اليافعي - راجع عيون التواريخ ومرآة الجنان (ز) .

بابن مجاهد ، كما أن للإسفرايني وابن فورك اختصاصا خاصا بالباهلي . فهكذا تداخل السندان في الارتواء من نبع واحد . فلا يعول على ما لم يرد بطريقهما عن الأشعرى ، - كمذهب للأشعرى - لأنهما وارثا علومه في أواخر عهده ، وفيها كان نضج علمه .

وأما «الإبانة» التي كان قدمها إلى البربهارى في أوائل انتقاله إلى معتقد السنة، فتحتوى على بعض أراء غير مبرهنة. جارى فيها النقلة ليتدرج بهم إلى الحق، لكنه لم ينفع ذلك – على تلاعب الأقلام فيها – فاستقر رأيه – بعد عهدى الإفراط والتفريط – على ما نقله هؤلاء عنه من الآراء المعتدلة على خلاف مزاعم ابن كثير. وعن أبى إسحاق الإسفرايني أخذ أبو القاسم عبد الجبار بن على الإسفرايني. وعنه أخذ إمام الحرمين، وعن إمام الحرمين أخذ الغزالي، ومنه انتشر المذهب الأشعرى انتشاراً كبيراً. وكان أبو المظفر الإسفرايني أخذ الكلام عن حميه عبد القاهر، وكان إمام الحرمين كثير الاستفادة من كتب الباقلاني وأبي إسحاق وابن فورك وعبد القاهر، كما يظهر من كتبه. وكان إمام الحرمين مدينًا لهؤلاء فيما حاز من المقدرة الفائقة في علم الكلام.

وهؤلاء هم حملة مذهب الأشعرى من المتقدمين. وإن كان لكل منهم رأى خاص فى بعض المسائل، ولا تجد فى كلام هؤلاء مجاراة للحشوية بكلام موهم، بل هم صرحاء فى التنزيه البات. ولا تجد فى كلامهم أيضا نفى تأثير قدرة العبد. أو عد العبد مجبوراً، أو كون صفات الله مكنات فى ذاتها، واجبات بالغير، ونحو ذلك مما تجده فى كلام الفخر الرازى ومن تابعه من المتأخرين، فلا يصبح عد أمثال تلك الآراء من مذهب الأشعرى، بل يجب عزو تلك الآراء إلى مرتئيها فحسب، والنظار المنسوبون إلى مذهب اعتقادى لا يلزم أن يتواردوا على رأى واحد فى كل بحث، بل قد ينفرد بعضهم ببعض آراء غير منقولة فى المذهب ولا سيما فى مذهب الأشعرى الذى لا يصحح إيمان المقلد، وكون هذا المنفرد مصيبا أو مخطئا

بحث آخر. وهذا ما وجب لفت النظر إليه في هذا المقام، لأنه يوجد من يعد تول الفرع كقول الأصل، وهذا مما لا يستساغ.

ومن طرائف الأنباء المروية عن الباقلانى: أنه كان كثير التطويل فى المناظرة مشهوراً بذلك عند الجماعة؛ وجرى يوما بينه وبين أبى سعيد الهارونى مناظرة، فأكثر الباقلانى فيها الكلام ووسع العبارة. وزاد فى الإسهاب؛ ثم التفت إلى الحاضرين وقال: اشهدوا وعلى أنه إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب، فقال الهارونى: اشهدوا على أنه إن أعاد كلام نفسه، سلمت له ما قال كما نقله ابن خلكان واليافعى.

وفى هذا القدر كفاية فيما نحن فيه، فأدعو الله عز وجل أن يكافئ الأستاذ الناشر على هذا العمل النافع. وأن يوفقه وإيانا لكل ما فيه رضاه، وهو المجيب لمن دعاه.

\* \* \*

فى ١٧ شعبان المعظم سنة ١٣٦٩ هـ محمد زاهد الكوثرى

# بِشِيْ لِلْمُ الْمُخَالِّ فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع

قال القاضى الإمام السعيد، سيف السنَّة، ولسان الأمة، أبو بكر: محمد بن الطيب بن محمد رضى الله عنه.

الحمد الله ذى القدرة والجلال، والعظمة والكمال. احمده على سوابغ الإنعام وجزيل الثواب، وأرغب إليه فى الصلاة على نبيه محمد الختار وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار، والتابعين لهم بإحسان [إلى يوم القرار]. (١٠)

أما بعد: فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينة – أحسن الله توفيقها – لما تتوخاه من طلب الحق ونصرته، وتنكب الباطل وتجنبه . واعتماد القربة باعتقاد المفروض في أحكام الدين. واتباع السلف الصالح من المؤمنين، من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده، ولا يسع الجهل به، وما إذا تدين به المرء صار إلى التزام الحق المفروض، والسلامة من البدع والباطل المرفوض. وإنى بحول الله تعالى وعونه، ومشيئته وطوله، أذكر لها جملا مختصره تأتى على البغية من ذلك، ويستغنى بالوقوف عليها عن الطلب، واشتغال الهمة بما سواه. فنقول وبالله التوفيق:

## أن الواجب على المكلف:

۱ — أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التي لا يتم له النظر في معرفة الله عز وجل وحقيقة توحيده، وما هو عليه من صفاته التي بان بها عن خلقه، وما لأجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده. فأول ذلك القول في العلم وأحكامه ومراتبه، وأن حده: أنه معرفة المعلوم على ما هو به، فكل علم معرفة وكل معرفة علم.

<sup>.</sup> 

<sup>(\*)</sup> تنبيه: الكلمات الموجسودة بين أقواس مربعة هي من تصحيح الإمام الكوثري.

٢ – وأن يعلم أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله سبحانه، وهو صفته لذاته، وليس بعلم ضرورة ولا استدلال، قال الله تعالى: (أنزله بعلمه ٤ – ١٦٥) وقال: (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ٥٠ – ١١) وقال: (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ١١ – ١٤) فأثبت العلم لنفسه، ونص على أنه صفة له في نص كتابه.

والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم اضطرار، والآخر علم نظر واستدلال: فالضرورى ما لزم أنفس الخلق لزوما لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس، وما ابتدى في النفس من الضرورات.

والنظرى منهما: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والروية، وكان طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه.

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق: فمنها: درك الحواس الخمس؛ وهى: حاسة الرؤية، وحاسة السمع، وحاسة الذوق، وحاسة الشم، وحاسة اللمس وكل مدرك بحاسة من هذه الحواس من جسم، ولون، وكون، وكلام، وصوت، ورائحة، وطعم، وحرارة، وبرودة، ولين، وخشونة، وصلابة، ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة. والطريق السادس: هو العلم المبتدأ في النفس، لا عن درك ببعض الحواس، وذلك نحو علم الإنسان بوجود نفسه، وما يحدث فيها وينطوى عليها من اللذة، والآلم، والغم، والفرح، والقدرة، والعجز، والصحة، والسقم. والعلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق، وكل معلوم بأوائل العقول، والعلم بأن الشمر لا يكون إلا من شجر، أو نخل، وأن اللبن لا يكون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات.

وكل ما عدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استئناف الذكر والنظر وتفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم

بالضرورات الواقعة بأوائل العقول، ومقتضى العادات التى لا تشارك ذوى العقول في علمها البهائم، والأطفال والمنتقصون؛ نحو العلم الواقع بالبديهة، ومتضمن كثير من العادات، ونحو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان، وأمثال ذلك من موجب العادات وبدائه العقول التى لا يخص بعلمها العاقلون.

٣ – وأن يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة والحس، وأن الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره، وهو على ثلاثة أضرب: عقلى: له تعلق بمدلوله، نحو دلالة الفعل على فاعله، وما يجب كونه عليه من صفاته. نحو حياته، وعلمه، وقدرته، وإرادته. وسمعى شرعى: دال من طريق النطق بعد المواضعة، ومن جهة معنى مستخرج من النطق، ولغوى: دال من جهة المواطأة والمواضعة على معانى الكلام، ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألفاظ، وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموز، والإشارات والعقود، الدالة على مقادير الأعداد، وكل ما لا يدل إلا بالمواطأة والاتفاق. والدال هو ناصب الدليل: فالمدلول هو ما نصب له الدليل. والمستدل الناظر في الدليل، واستدلاله نظره في الدليل وطلبه به علم ما غاب عنه.

٤ – وإن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجود، لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذى ليس بشئ. قال الله عز وجل: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ١٩ – ٩). وقال تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ٢٦ –١) فأخبر أن المعدوم منتف ليس بشئ، والموجود هو الشئ الكائن الثابت. وقولنا «شئ» إثبات، وقولنا «ليس بشيء» نفى. قال الله تعالى: (قل أى شئ أكبر شهادة قل الله ت ١٩٠) وهو سبحانه موجود غير معدوم.

وقول أهل اللغة علمت شيئًا، ورأيت شيئًا، وسمعت شيئًا؛ إشارة

إلى كائن موجود، وقولهم: ليس بشئ هو واقع على نفى المعدوم، ولو كان المعدوم شيئًا كان القول ليس بشئ نفيًا لا يقع أبدًا إلا كذبا، وذلك باطل بالاتفاق.

٥ - وان يعلم أن الموجودات كلها على فسمين. منها: قديم لم يزل وهو الله تعالى، وصفات ذاته التي لم يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك. وقولهم: «أقدم، وقديم» موضع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم، وأسمع وسميع.

والقسم الثانى: محدث، لوجوده أول، ومعنى المحدث ما لم يكن ثم كان، مأخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث. من مرض، أو صداع؟ وأحدث بدعة فى الدين، وأحدث روشنا، وأحدث فى العرصة بناء، أى فعل ما لم يكن من قبل موجوداً.

7 - وأن يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام: جسم، وجوهر، وعرض. فالجسم فى اللغة هو: المؤلف المركب. يدل على ذلك قولهم: رجل جسيم وزيد أجسم من عمرو، وهذا اللفظ من أبنية المبالغة، وقد اتفقوا على أن معنى المبالغة فى الاسم مأخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك أن قولهم: «أضرب» إذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم: ضارب مفيداً للضرب، وكذلك إذا كان قولهم: المؤلف المركب مفيداً كثرة الاجتماع والتأليف، وجب أن يكون قولهم جسم مفيداً كذلك.

والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيره.

والعرض: هو الذى يعرض فى الجوهر، ولا يصح بقاؤه وقتين، يدل على ذلك قولهم: « عرض لفلان عارض من مرض، وصداع» إذا قرب زواله، ولم يعتقد دوامه. ومنه قوله عز وجل: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ٨ – ٢٧) فكل شئ

قرب عدمه وزواله، موصوف بذلك، وهذه صفة المعاني القائمة بالأجسام، فوجب وصفها في قضية العقل بأنها أعراض.

٧ - وأن يعلم أن العالم محدث، وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن يكون جسما مؤلفا، أو جوهرًا منفردًا، أو عرضا محمولا. وهو محدث بأسره. وطريق العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على ثبوت أعراضه: تحرك الجسم بعد سكونه، وتفرقه بعد اجتماعه، وتغير حالاته، وانتقال صفاته، فلو كان متحركا لنفسه، ومتغيرًا لذاته لوجب تركه في حال سكونه، وتغيره واستحالته في حال اعتداله، وفي بطلان ذلك دليل على إثبات حركته، وسكونه، وألوانه، وأكوانه، وغير ذلك من صفاته، لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن حاله واستحال عن وصفه.

والدليل على حدوث هذه الأعراض: ما هي عليه من التنافي والتضاد، فلو كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة، ولا تزال كدلك، ولوجب متى كانت الحركة في الجسم أن يكون السكون فيه، وذلك يوجب كونه متحركا في حال سكونه، وميتا في حال حياته، وفي بطلان ذلك دليل على طروق السكون بعد أن لم يكن، وبطلان الحركة عند مجئ السكون، والطارئ بعد عدمه، والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق؛ لأن القديم لا يحدث ولا يعدم، ولا يبطل.

والدليل غلى حدوث الأجسام: أنها لم تسبق الحوادث، ولم تخل منها، لأننا باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الألوان، ومعانى الألوان من الاجتماع والافتراق، وما لا ينفك من المحدثات، ولم تسبقه كان محدثا. لأنه إذا لم يسبقه كان موجودًا معه في وقته أو بعده، وأى ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه، وأنه معدوم قبل وجوده.

 $\Lambda = 0$  ان يعلم أن للعالم محدثا أحدثه. والدليل على ذلك وجود (م  $\Upsilon = 1$ 

الحوادث متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وتأخر متقدما ومتأخرًا لنفسه، لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره، فوجب أن يدل على فاعل فعله، وصرفه في الوجود على إرادته وجعله مقصورًا على مشيئته، يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء قال الله تعالى: (فعال لما يريد ١١ - ١٠٧ -و ٨٥ - ١٦) قال: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ١٦ . . ٤ ) ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلا كتعلق الفاعل في كونه فاعلا بالفعل، فأن تعلق الكتابة، والصناعة بالكاتب والصانع كتعلق الكاتب في كونه كاتبا بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من فاعل، وكتابه لا من كاتب وصورة وبنية محدثة لا من مصور، لجاز وجود كاتب لا كتابة له، وصانع لا صنعة له، فلما استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في كونه فاعلا. لوجود الفعل وحصوله منه، ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه: موجود، قديم، واحد، أحد، حيى، عالم، قادر، مريد، متكلم، سميع، بصير، باق(۱) (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٤٢ - ١١) وسندل على ذلك فيما بعد إن شأء الله بعد البداية بفرائض المكلفين، وشرائع المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينبغي جهله، ولا بد للمكلف من علمه والعمل [به] فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول في التوحيد، وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل في صفته، وما توفيقي إلا بالله.

9 - وأن يعلم: أن أول نعم الله تعالى على خلقه الحيّ الدراك خلقه فيهم إدراك اللذات، وسلامة الحواس، ونيل ما ينتفعون به من الشهوات التي تميل إليها طباعهم، وتصلح عليها أجسامهم، ولو أحياهم، وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالآلام، وبمثابة الأحياء المعذبين من

<sup>(</sup>١) والبقاء ليس صفة حقيقة عند الباقلاني بل هو دوام الوجود (ز).

أهل النار، وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس، العاقل منهم والناقص، والمؤمن والكافر.

۱۰ – وأن يعلم أن أفضل واعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين خلقه الإيمان في قلوبهم، وإجراؤه على ألسنتهم، وتوفيقهم لفعله، وتمكينهم بالتمسك به. وخلق الإيمان، والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين، ولذلك قال عز وجل: (فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٢-٤٢) (ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ٤ – ٨٢) (ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ٤٢ – ٢١) وقال عز وجل: (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ٣-٣٠) وقال تعالى: (بل يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ٤٩ – ١٧) فلو كانت هذه النعمة له على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها المؤمنين وامتنانه على المؤمنين وجه، إذ كان قد أنعم بها على المردة والكفرة الضالين.

۱۱ – وأن يعلم: أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه: (۱) كتاب الله عز وجل و(۲) سنة رسوله على و(٣) إجماع الأمة و(٤) ما استخرج من هذه النصوص وبني عليها بطريق القياس والاجتهاد و(٥) حجج العقول. قال الله تعالى آمراً باتباع كتابه والرجوع إلى بيانه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ٤٧ – ٢٤). وقال عز وجل: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ٤ – ٨٢). وقال تعالى: (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ١٧ كثيراً ٤ – ٨٢). وقال سبحانه: (تبيانا لكل شي ٢١ – ٨٩) و(ما فرطنا في الكتاب من شي ٢ – ٣٨).

وقال عز وجل في الأمر باتباع رسوله عَلَيْكَ : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٥٩ - ٧) وقال: (وما ينطق عن الهوى\*

إن هو إلا وحى يوحى ٥٣ - ٣، ٤) وقال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ٢٤ - ٦٣).

وقال سبحانه فى وصف عدالة أمة نبيه ﷺ والأمر باتباعها، والتحذير من مخالفتها: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا ٢ – ١٤٣) وقال: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ٣ – ١١٠) وقال: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا ٤ – ١١٥).

وقال فى الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والأمثال: (فاعتبروا يا أولى الأبصار ٥٥ - ٢) وقال: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم الأبصار ٥٥ - ٢) وقال النبى عَلَيْتُهُ لقاضيه معاذ ابن عبل رضى الله عنه حين أنفذه إلى اليمين لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله عنون لم تجد؟ قال: الجمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله». فأقره على الحكم والاجتهاد وجعله أحد طرق الأحكام.

وقال عز وجل في الأمر باتباع حجة العقل: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون ٥١ - ٢١) وقال: (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ٥٦ - ٥٩، ٥٩) وقال: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ٣ - ١٩٠) وقال: (وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم \* قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ٣٦ - ٧٨، ٧٧) وقال تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٣٠ - ٧٧) فأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشئ إلى مثله أو الحكم له بحسب نظيره، وهذا هو الحكم، المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول.

١٢ - وأن يعلم: أن فرائض الدين وشرائع المسلمين، وجميع

فرائس المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلزم جميع الأعيان وكل من بلغ الحُلم وهو: الإيمان بالله عز وجل، والتصديق له، ولرسله، وكتبه، وما جاء من عنده، والعبادات على كل مكلف بعينه، من نحو الصلاة، والصيام، وما سنذكره ونفصله فيما بعد إن شاء الله.

والقسم الثانى: واجب على العلماء دون العامة، وهو القيام بالفتيا في أحكام الدين، والاجتهاد، والبحث عن طرق الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان، فإذا قام به البعض سقط عن باقى الأمة وكذلك القول في حفظ جميع القرآن، وما تنفذ به الأحكام من سنن الرسول عليه السلام، وغسل الميت، ومواراته، والصلاة عليه، والجهاد، ودفع العدو، وحماية البيضة وما جرى مجرى ذلك مما هو فرض على الكفاية. فإذا قام به البعض سقط عن باقى الأمة.

والقسم الثالث: من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر الرعية: نحو إقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وقبض الصدقات، وتولية الأمراء، والقضاة، والسعاة، والفصل بين المتخاصمين، وهذا وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في فرائض الدين ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ما قلناه.

17 - وأن يعلم: أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد. النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، والبراهين الباهرة.

والثانى: من فرائض الله عز وجل على جميع العباد؛ الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله، وما جاء من عنده، والنتصديق بجيمع ذلك بالقلب والإقرار به باللسان.

١٤ - وأن يعلم: أن الإيمان بالله عز وجل هو: التصديق بالقلب،
بأنه الله الواحد، الفرد، الصمد، القديم، الخالق، العليم، الذى (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٤٦ - ١١).

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قوله عز ووجل: (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ١٢ – ١٧) يريد بمصدق لنا. ومنه قوله عز وجل: (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا ٤٠ – ١١) أى تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله وبالبعث؛ أى يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة والقدر، وفلان لا يؤمن بذلك، يعنى به التصديق، وينفى الإيمان به التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب.

والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه، والوصف له بصفاته، ونفى النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه.

والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثابت موجود، وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شئ؛ على ما قرر به قوله تعالى: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ٢ – ١٦٣) وقوله: (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٤٣ – ١١).

وأنه الأول قبل جميع المحدثات. الباقى بعد المخلوقات، على ما أخبر به تعالى من قوله: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم ٥٧ – ٣) والعالم الذى لا يخفى عليه شيء والقادر على اختراع كل مصنوع، وإبداع كل جنس مفعول، على ما أخبر به فى قوله تعالى: (خالق كل شيء ٢ – ١٠٢ – و – ١٠٣) (وهو على كل شئ قدير ١١ – ٤).

وأنه الحييُّ الذي لا يموت، والدائم الذي لا ينزول، وأنه إله كل مخلوق، ومبدعه ومنشئه، ومخترعه، وأنه لم يزل [مسميا] لنفسه [بأ] سمائه، وواصفا لها بصفاته، قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته، التي منها: الحياة التي بها بان من الموت والأموات، والقدرة التي أبدع بها الأجناس والفرات، والعلم الذي أحكم به جسمسيع المصنوعات، وأحاط بجميع المعلومات، والإرادة التي صرف بها أصناف المخلوقات. والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوى الآفات، والبقاء الذي به سبق المكونات، ويبقى به بعد جميع الفانيات، كما أخبر سبحانه في قوله: (ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ٧ - ١٨٠) وقوله تعالى: (أنزله بعلمه ٤ - ١٦٦) (وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه ٣٥ - ١١) وقوله: (أو لم يروا أن الله المذي خلقهم هو أشد منهم قوة ٤١ - ١٥) وقوله (ذو القوة المتين ٥١ -٥٨) فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفاته ذاته، وأخبره أنه ذو الوجمه الباقي بعد تقضى الماضيات، كما قال عز وجل (كل شئ هالك إلا وجهه ٢٨ - ٨٨) وقال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ٥٥ - ٢٧) واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن، في قوله عز وجل: (بل يداه مبسوطتان ٥ – ٦٤) وقوله: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ٣٨ - ٧٥) وأنهما ليستا بجارحتين، ولا ذوى صورة وهيئة، والعينين (١) اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام، فقال عز وجل: (ولتصنع على عيني ٢٠ -٣٩)

<sup>(</sup>١) وتثنية العين لم ترد في الكتاب، وحديث الدجال ليس فيه إلا نفى النقص من الله سبحانه لا إثبات العينين له مع كونه خبر آحاد فيتعين الاقتصار على ما ورد فئ الكتاب وهو ما في الآيتين وإلا يكون في الأمر فتح باب التشبيه (ز).

و (تجرى بأعيننا ٤٥ - ١٤) وأن عينه ليست بحاسة من الحواس، ولا تشبه الجوارح والأجناس، وأنه سبحانه لم يزل مريدًا وشائيًا، ومحبًا ومبغضًا، وراضيًا، وساخطًا، ومواليًا، ومعاديا، ورحيمًا، ورحمانا. ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته، لا إلى غضب يغيره. ورضى يسكنه طبعًا له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يجده، إذا كان سبحانه متعاليًا عن الميل والنفور.

وأنه سبحانه راض فى أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافى به. وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره، وقد قال تعالى (فعال لما يريد ١١ – ١٠٧ و ٥٥ – ١٦) و (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٢ – ١٨٥) وقال: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ١٦ – ٤٠) وقال: (رضى الله عنهم ورضوا عنه أن نقول له كن فيكون ٢١ – ٤٠) وقال: (رضى الله عنهم ورضوا عنه ٩ – ١٠٠ و٨٥ – ٢١ و٨٥ – ٨) (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله – ٢٧ – ٢٠) فى أمضال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد، وأن الله جل ثناؤه مستو على العرش، ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى: (الرحمن على العرش استوى ٢٠ – ٥). بغير مماسة وكيفية، ولا مجاورة، وأنه فى السماء إله وفى الأرض إله كما أخبر بذلك.

وأنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد، فيرونه بالأبصار، على ما نطق به القرآن في قوله: (وجوه يومئد ناضرة \* إلى ربها ناظرة ٥٧ – ٢٢، ٢٣) وتأكيده كذلك بقوله في الكافرين: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ٨٣ – ١٥) تخصيصا منه برؤيته للمؤمنين، والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين، وعلى ما وردت به السنن الصحيحة في ذلك عن رسول الله عَنِية، وما أخبر به عن موسى عليه السلام، في قوله: (رب أرنى أنظر إليك ٧ – ١٤٣) ولولا علمه بجواز الرؤية بالأبصار لما أقدم على هذا السؤال.

١٥ - وأن يعلم: مع كونه تعالى سميعا بصيرا: أنه مدرك لجميع

المدركات التي يدركها الخلق: من الطعوم، والروائح، واللين، والخسونة، والحرارة، والبرودة؛ بإدراك مسعين، وأنسه مع ذلك ليس بذى جسوارح وحواس توجد بها هذه الإدراكات. فتعالى [الله] عن التصوير والجوارح، والآلات.

17 - وأن يعلم: أنه مع إدراك سائر الأجناس [من] المدركات وجميع الموجودات، غير ملتذ ولا متألم بإدراك شئ منها، ولا مشقة [له منها] ولا نافر عنها، ولا منتفع بإدراكها [ولا متضرر] بها. ولا يجانس شيئًا منها، ولا يضادها، وإن كان مخالفا لها.

۱۷ – وأن يعلم: أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته، وأنها في أنفسها غير متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر بالزمان، والمكان والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى عين المفارقة لصفات ذاته، وأن توجيد الواحيدة منها مع عيدم الأخرى.

۱۸ - وأن يعلم: أن صمفات ذاته [هي التي] لم تزل، ولا يزال موصوفًا بها. وأن صفات أفعاله هي التي سبقها، وكان تعالى موجودًا في الأزل قبلها.

ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته [كلها] راجع إلى إرادته، وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقة، لا على ما يقوله القدرية، وأنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما يتفرد سبخانه بالقدرة على إيجاده، وما يجعله منه كسبًا لعباده، من خير، وشر، ونفع، وضر، وهدى، وضلال، وطاعة، وعصيان، لا يخرج حادث عن مشيئته. ولا يكون إلا بقضائه وإرادته.

١٩ - وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال

موصوفا به وأنه قائم به ومختص بذاته، ولا يصح وجوده بغيره، وإن كان محفوظًا بالقلوب ومتلوًا بالألسن، ومكتوبا في المصاحف، ومقروءا في المحاريب، على الحقيقة لا على المجاز (١) وغير حالٌ في شئ من ذلك، وأنه لو حل في غيره لكان ذلك الغير متكلما به، وآمرًا وناهيا.

ومخبرًا وقائلا: (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ٢٠ - ١٤) وذلك خلاف دين المسلمين، وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسما من الأجسام، ولا جوهرًا، ولا عرضًا، وأنه لو كان كذلك لكان من جنس كلام البشر، ومحدثا كهو: يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام المخلوقين.

• ٢ - و[أن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذان، وإن كان مخالفًا لسائر اللغات، وجيع الأصوات، وأنه ليس من جنس المسموعات، كما أنه [مرئس] بالأبصار، وإن كان مخالفًا لأجناس المرئيات، وكما أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات، وأن سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان. كجبريل، وموسى، ومحمد عليهم السلام حق، سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء، ومن عداهم ممن يتولى الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوًا ومقروءًا، وكذلك قال الله عز وجل: (وكلم بنفسه إنما يسمع كلامه متلوًا ومقروءًا، وكذلك قال الله عز وجل: (وكلم قراءتنا القرآن كسب لنا نثاب عليها، ونلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وأنه لا يجوز أن يحكى كلام الله عز وجل ولا أن يلفظ به من لأن حكاية الشئ مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من

<sup>(</sup>۱) لأن القرآن يطلق على ما قام بالله من الألفاظ العلمية الغيبية وهو غير مخلوق وغير حال في مخلوق وغير حال في مخلوق وعلى الحفوظ في القلوب من الألفاظ الذهنية ، وعلى الملفوظ بالألسن على سبيل الاشتراك اللفظى عنده ، والقرينة هي التي تعين المراد منها في كل موضع ، وما سوى الأول مخلوق ، وهذا البحث أنضج عند المتأخرين من أثمة الأشاعرة ، والتحقيق : أن وصف القرآن بما سوى الأول وصف للمدلول بصفة الدال ، كما في شرح المقاصد (ز).

<sup>(</sup>٢) يعنى لا يجوز أن يقال حكى كلام الله أو لفظ به فى صدد الإفادة عن قراءته وتلاوته، لأن الحكاية توهم المحاكاة وفيها شائبة المماثلة وهو سبحانه منزه عنها، وكذا اللفظ والتكلم بكلام الله لإيهام ذلك المشاركة، تعالى الله عن ذلك، على أن تلك العبارات مما لم يرد إذن من الشارع فى إطلاقها على كلام الله (ز).

كلام البشر، ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لأن ذلك يوجب كون كلام الله تعالى قائما بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع والمعقول، وأن كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير، وأن الصفة هي ما قامت بالشئ وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدرية.

وأنه مقدر لأرزاق جميع الخلق، وموقّت لآجالهم، وخالق لأفعالهم، وقادر على مقدوراتهم، وإله ورب لها. لا خالق غيره، ولا رزاق سواه، كما أخبر تعالى في قوله: (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ٣٠ - ٤٠)، وقال تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٧ - ٣٤) وقال: (هل من خالق غير الله ٥٠ - ٣)، وقال: (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ثيئاً

وأن بيده الخير، والشر، والنفع، والضر، وأنه مقدر جميع الأفعال، لا يكون حادث إلا بإرادته، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وأنه فعال لما يريد، وأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء، لا هادى لمن أضله ولا مضل لمن هداه، كما قال: (من يهد الله فهو المهتدى ١٧ - ١٨) (ومن يضلل الله فلا هادى له ٧ - ١٨٦).

وأنه موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل لأهل معصيته، فدل ذلك كله [على] تدبيره وحكمته، وأنه عادل [في] خلقه بجميع ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير، وشر، ونفع، وضر، وغنى، وفقر، ولذة، وألم، وصحة، وسقم، وهداية، وضلال: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ٢١ – ٢٣) (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ٢ ساك .

وأنه سبحانه يعيد العباد، ويحيى الأموات، وأنه يقصد يوم القيامة

لفضل القضاء، ويجئ الملائكة صفًا صفًا، و[يمد] الصراط، ويزن الأعمال، وأنه سبحانه قد خلق الجنة والنار.

وما لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجبا؛ كالطهارة مع الصلاة، والقراءة فى الصلاة، وإمساك جزء من الليل فى الصيام، وإدخال جزء من الرأس فى غسل الوجه، إلى غير مما لا يمكن تحصيل الواجب إلا به صار واجبا.

#### مسالة

وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر فى مخلوقات الله، لا فى ذات الله، والدليل عليه قوله تعالى: (ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ٣ – ١٩١) ولم يقل: فى الخالق، وأيضا قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٨٨ – ١٧) فالنظر، والتفكر، والتكييف يكون فى الخلوقات، لا فى الخالق، وأيضا قوله علية: «تفكروا فى الله (١١)». وأيضا قوله عليه السلام: «مثل الناظر فى [قدر (٢٠] الله كالناظر فى عين الشمس، فمهما ازداد نظرًا ازداد حيرة». وأيضا: فإن موسى عليه السلام لما ساله اللعين فرعون عن ذات الله، أجابه بأن مصنوعاته تدل على أنه إله ورب قادر، لا إله سواه. إذا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا يكفيها ؛ لأنه لما قال له: (وما رب العالمين ٢٦ – ٥٢) إلى أن كرد عليه السؤال وأجابه بمثل الأول، إلى آخر الآيات (٢٦ – ٢٥) إلى أن كرد عليه السؤال وأجابه بمثل الأول، إلى آخر الآيات (٢٦ – ٢٥) و ٢٨) كلها، عمهما سأله عن الذات أجابه بالنظر فى المصنوعات التى تدل على معرفته.

وقيل: سئل بعض أهل التحقيق عن الله عز وجل ما هو ؟ فقال: إله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح السنة بألفاظ متفاربة في المعنى

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأثرولم نجده مرفوعًا فإذا كان النظر في قدر الله موجبًا للحيرة فبالحرى كون النظر في الله موجبًا للحيرة ممنوعًا (ز).

واحد . فقيل له : كيف هو ! فقال : ملك قادر ، فقيل : له أين هو ! فقال : الذى فقال : بالمرصاد . فقال السائل : ليس عن هذا أسائك ! فقال : الذى اجبتك به هو صفة الحق ، فأما غيره فصفة الخلق . وأراد بذلك أن يساله عن التكييف ، والتحديد ، والتمثيل ، وذلك صفة المخلوق لا صفة الخالق ، ولان المتفكر إذا تفكر في خلق السموات والأرض وخلق نفسه وعجائب صنع ربه ، أداه ذلك إلى صريح التوحيد ؛ لأنه يعلم بذلك أنه لابد لهذه المصنوعات من صانع ، قادر ، عليم ، حكيم (ليس كممثله شئ وهو السميع البصير ٤٢ – ١١) .

#### مسألة

ویجب أن یعلم: أن العالم محدث ؛ وهو عبارة عن كل موجود سوی الله تعالى ، والدلیل على حدوثه: تغیره من حال إلي حال ، ومن صفة إلى صفة ، وما كان هذا سبیله ووصفه كان محدثا ، وقد بیّن نبینا علیه هذا بأحسن بیان یتضمن أن جمیع الموجودات سوی الله محبثة مخلوقة ، لما قالوا له: یا رسول الله: أخبرنا عن بدء هذا الأمر ؟ فقال: «نعم . كان الله تعالى ولم یكن شئ ، ثم خلق الله الأشیاء » فأثبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق . وكذلك الخلیل علیه السلام ، إنما استدل علي حدوث الموجودات بتغیرها وانتقالها من حالة إلي حالة ؛ لأنه لما رأى الكوكب قال: هذا ربى ، إلى آخر الآیات (٢ - ٢٧ – ٧٩) فعلم أن هذه لم تغیرت وانتقلت من حال إلى حال دلت [ على زنها ] محدثة مفطورة مخلوقة ، وأن لها خالقًا ، فقال عند ذلك (وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض ٢ – ٧٩) .

#### مسألة

وإذا صح حدوث العالم ؛ فلا بد له من محدث أحدثه ، ومصور صوره ، والدليل على ذلك : أن الكتابة لابد لها من كاتب كتبها ، والصورة لابد لهنا من مصور صورها ، والبناء لابد له من بان بناه . فإنا لا

نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب ، وصناعة لا من صانع ، وحياكة لا من ناسج . وإذا صح هذا وجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها ، ومحدث أحدثها ، إذ كانت ألطف وأعجب صنعًا من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع .

دليل ثان: ويدل على ذلك أيضًا: علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض، وتأخر بعضها عن بعض، مع علمنا بتجانسها وتشاكلها، فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدمًا لنفسه ؛ لأنه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معه، وكذلك المتأخر منها، لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخر، وفي علمنا بأن المتقدم من المتماثلات بالتقدم أولى منه بالتأخر، دليل على أن له مقدمًا قدّمه، وعاجلاً عجّله في الوجود، مقصوراً على مشيئته.

ويدل على صحة ذلك أيضًا: علمنا بأن الصور الموجودة ؟ منها ما هو مربّع ، ومنها ما هو مدوّر ، ومنها شخص أطول من شخص ، وآخر أعرض من آخر ؟ مع تجانسها ، ولا يجوز أن يكون المربّع منها ربّع نفسه ، ولا المطوّل منها طوّل نفسه ، ولا القبيح منها قبّح نفسه ، ولا الحسن منها حسّن نفسه ، فلم يبق إلا أن لها مصورًا صورها ؟ طويلة ، وقصيرة ، وقبيحة ، وحسنة ، على حسب إرادته ومشيئته .

ويدل على صحة ما ذكرناه: أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ، أنا وجدنا منها الموات والاعراض ، أعنى الجمادات التي لا حياة فيها، لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها ، لأن من شرط الفاعل أن يكون حيًا ، قادرًا ، فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها.

ويدل على صحة ذلك أيضًا: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالم، الحيُّ القادر العاقل المحصل، وهو الآدمي، ثم أكمل ما تكون. تعلم وتحقق أنه كان في ابتداء أمره نطفة ميتة، لا حياة فيها ولا قدرة، ثم نقل إلي العلقة، ثم إلى المضغة، ثم من حال إلي حال، ثم بعد خروجه حيا من

الأحشاء إلى الدنيا . تعلم وتحقق انه كان فى تلك الحالة جاهلا بنفسه وتكييفه ، وتركيبه ، ثم بعد كمال عقله وتصوره وحذقه وفهمه لا يقدر فى حال كماله أن يحدث فى بدنه شعرة ولا شيئًا ، ولا عرقًا فكيف يكون محدثًا لنفسه ومنقلا (١) لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [ إلى حالة] وإذا بطل ذلك منه فى حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه فى حال نقصه ، ولم يبق إلا أن له محدثًا أحدثه ، ومصورًا صوره ومُنقلاً نقله ؛ وهو الله سبحانه وتعالى .

# مسألة

وإذا ثبت أن للعالم صانعًا صنعه ، ومحدثًا أحدثه ، فيجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون مشبهًا للعالم المصنوع المحدث ؛ لأنه لو جاز ذلك لم يخل : إما أن يشبهه في الجنس ، أو في الصورة ، ولا يجوز أن يكون مشبهًا له في الجنس ؛ لأنه لو أشبهه في الجنس لجاز أن يكون محدثًا كالعالم المحدث ، أو يكون العالم قديمًا كهو . لأنه حقيقة المشتبهين المتجانسين : ما سدّ أحدهما مسد الآخر وناب منابه ، وجاز عليه ما يجوز عليه ، ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصورة هي عليه ، ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصورة هي المحدرة لا تحون إلا من شيئين فصاعد ؛ ولأنه لو كان صورة لا تحتاج إلى مصور صوره ، لأن الصورة لا تكون إلا من مصور على ما قدمنا بيانه ، وقد بين ذلك تعالى بأحسن بيان فقال تعالى : (أفمن من يخلق كمن لا يخلق ١٦ – ١٧) وقد سئل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هو ؟ فقال : هو أن تعلم أنه ما باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم .

وقال الجنيد رضى الله عنه: التوحيد إفراز القدم عن الحدوث، فأحكموا أصول العقائد بواضح الدليل ولا يح الشواهد.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهو بصيغة اسم الفاعل من التفعيل أي ناقلا لها ومصلحا من حال إلى حال (ز).

وقال أبو محمد الحريرى رضى الله عنه: من لم يقف على علم التوحيد يشاهده من شواهده، زلّت به قدم الغرور في مهواة التلف.

وقال الجنيد: أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف المصانع من المصنوع، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، وصفة القديم من المحدث.

وسئل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ما هى ؟ فقال : المعرفة اسم ومعناه : وجود تعظيم في القلب ، يمنعك عن التعطيل والتشبيه .

وقيل لأبي الحسن البوشنجي : ما التوحيد ؟ فقال : أن تعلم أنه غير مشبه بالذوات ولا بنفي الصفات .

#### مسألة

وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبهها ، فيجب أن تعلم أن محدث العالم قديم ، أزلى لا أول لوجوده . ولا آخر لدوامه . والدليل على صحة ذلك : أنه لو لم يكن قديمًا كما ذكرنا لكان محدثا ، ولو كان محدثًا لاحتاج إلى محدث أحدثه ؛ لأن غيره من الحوادث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة . ولو كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر ، إلى ما لا نهاية له ولا غاية ، ولما بطل ذلك صح كونه قديمًا أزليًا .

وبمثل هذا الدليل: يستدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول لوجودها، فافهمه ترشد، إن شاء الله تعالى.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد ؛ ومعنى ذلك : أنه ليس معه إله سواه ، ولا من يستحق العبادة إلا إياه ، ولا نريد بذلك أنه واحد من [جهة العدد] ، وكذلك قولنا أحد ، وفرد وجود ذلك

إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير ، ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق الالهية سواه ، وقد قال تعالى : (إنما الله إله واحد ٤ - ١٧١) ومعناه : لا إله إلا الله .

والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه: قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ٢١ - ٢٢) والدليل المعقول مستنبط من هذا النص المنقول ، فإنا نرى الأمور تجرى على نمط واحد ، في السموات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلك . ولو كانا اثنين أو أكثر فلا بد أن يجرى خلاف أو تغيير من أحدهما على الآخر ، وقد بينه سبحانه وتعالى فقال: (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى في العرش سبيلا ١٧ - ٤٢) سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .

وأيضًا: فلو جاز أن يكونا اثنين أو أكثر فيريد أحدهما شيئًا ويريد الآخر ، فلا يخلو أن يتم مرادهما ، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ، لأنه تم ولا يجوز أن يتم مرادهما ؛ لأن في إتمام مراد أحدهما عجز الآخر ، لأنه تم ما لا يريد ، وفي ذلك تعجيز لكل واحد منهما ؛ لأنه تم مالا يتم مراد واحد منهما ، فقد ثبت عجزهما أيضًا . ومن يكون عاجزًا فليس بالإله، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ؛ فالذي تم مراده هو الإله ، والذي لم يتم عاجز ليس بالاله ، فلم يكن إلا إله واحد كما ذكرنا .

فإن قيل: فيجوز أن يختلفا في الإرادة. قلنا: هذا القول يؤدى إلي أحد أمرين: إما أن يكون ذلك القول أحدهما للآخر لا تر (د) إلا ما أريد، فيصير أحدهما آمرًا والآخر مأمورًا، والمأمور لا يكون إلها، والآمر على الحقيقة هو الإله، أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما ؛ إذ لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معه وإذا ثبت هذا بطل أن يكون الإله إلا واحدًا على ما قررناه.

#### مسألة

ويجب أن يعلم أن البارى جلت قدرته حيٌّ. وهذه المسألة أول (م٣ - الإنصاف)

مسائل قول الشيخ (١) «موصوف بما وصف به نفسه في كتابه ، وعلي لسان نبيه فنقول البارى يوصف بالحياة» .

والدليل عليه قوله تعالى: (الحى القيوم ٢ - ٢٥٥ و ٣ - ٢) وقوله تعالى: (وتوكل على الحى الذي لا يموت ٢٥ - ٥٨). وأيضًا: فإن الفعل يستحيل وجوده من الموات الذي لا حياة له، والله تعالى فاعل الأشياء ومنشئها، فوجب أن يكون حيًا.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أنه تعالى قادر على جميع المقدورات.

والدليل عليه قوله تعالى : (وهو على كل شئ قدير ٥ - ١٢٠) ولأنا نعلم قطعًا استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له ، ولما ثبت أنه فاعل الأشياء ثبت أنه قادر .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أنه تعالى عالم بجميع المعلومات.

وأيضًا: فيدل على أنه عالم: صدور الأفعال الحكيمة المتقنة الواقعة على أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان، وذلك لا يحصل إلا من عالم بها، ومن جوز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط، كان عن المعقول خارجًا، وفي عمل الجهل والجا.

ويدل على صحة ذلك أيضًا : أنه حي ، قادر ، عالم ، أنا لوجوزنا

<sup>(</sup>١) أي أبا الحسن الأشعري ، وقوله هذا تتفرع عنه مسائل كما بسط المؤلف (ز).

صدور أفعال محكمة متقنة من غير حى ، عالم ، قادر ، لم ندر لعل جميع ما يظهر لنا من أفعال الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا منهم وهم أموات عجزة جهلة ، ولعل لنا فى هذه المسألة المناظر عليها ميت عاجز .

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الله مريد على الحقيقة لجميع الحوادث، والمرادات، والدليل عليه قوله تعالى: (فعال لما يريد ١١ – ١٠٧ و ٥٥ – ١١). وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسسر ولا يريد بكم العسسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ٢ – ٥١) وقوله تعالى: (والله يريد الآخرة ٨ – ٢٧). وقوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم ٤ – ٢٨) وقد قيل في بعض الآثار: أنه تعالى يقول: يا ابن آدم ؟ تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد.

ويدل على أنه مريد من جهة العقل: ترتيب الأفعال واختصاصها بوقت دون وقت ، ومكان دون مكان ، وزمان دون زمان ؛ وكذلك يدل على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا ، وهذا بعد هذا ، وهذا على صفة ، والآخر على صفة غيرها ، وهذا من مكان ، وهذا من مكان آخر ، إلى غير ذلك .

# مسألة

ويجب أن يعلم: أنه سميع لجميع المسموعات ، بصير لجميع المبصرات .

والدليل عليه قوله تعالى: (وهو السميع البصير ٢١ – ١١). وقوله تعالى: (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ٤٣ – ٨٠) وقوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاوتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ٨٥ – ١). وقوله تعالى: (ألم يعلم بأن الله يرى ٩٦ – ١٤) وأيضا: فإنه لو لم

يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك ، من الصمم والعمى، والله يتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الله تعالى متكلم، وأن كلامه غير مخلوق ولا محدث. والدليل عليه قوله تعالى: (منهم من كلم الله ٢ – ٢٥٣) وقوله تعالى: (وتحت تعالى: (وكلم الله موسي تكليما ٤ – ١٦٤) وقوله تعالى: (وتحت كلمة ربك ٢ – ١١٥). وقوله على خلام الله على خلام الله على خلام الخلق خفضل الخالق على المخلوق». ولا تصف ببداية ولا نهاية ؛ لأنه على كان يعود الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة العامة». ومحال أن يعود مخلوق بمخلوق ، فثبت أنه عود مخلوقًا بغير مخلوق ، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. ولانه لو لم يكن متكلما لوجب أن يوصف بضد الكلام ؛ من الخرس والسكوت والعي ، والله يتعالى عن ذلك.

#### مسألة

ويجب أن يعلم :أن الله سبحانه باق . ومعنى ذلك : أنه دائم الوجود .

والدليل عليه قوله: (ويبقى وجه ربك ٥٥ - ٢٧) يعنى ذات ربك. وأيضًا قوله تعالى: (كل شئ هالك إلا وجهه ٢٨ - ٨٨) يعنى ذاته، ولأنه قد ثبت قدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن البارى عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضرورى، وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة لجميع المقدورات، مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات سميع بسمع قديم متعلق بجميع المسموعات، بصير ببصر قديم متعلق بجميع المبصرات، متكلم وكلامه قديم متعلق بجميع المأمورات والمنهيات، والمخبرات، فعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة والكسب؛ لأن ذلك

صفات علم الخلق. وقدرته لا توصف بالاستطاعة؛ لأن ذلك صفات الخلق، وسمعه لا يوصف بأنه يقوم بالحواس كسمع الخلق، وبصره لا يوصف بأنه يقوم بالآماق كبصر الخلق، وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات ؛ لأن ذلك صفات كلام الخلق . بل صفات ذاته قديمة أزلية ، لم يزل موصوفًا بها، ولا يزال كذلك، لا تشبه بصفات المخلوقين ، ولا يقال إنها هو ولا غيره، ولا صفاته متغايرة في أنفسها .

والدليل على هذه الجملة: قوله تعالى: (ليس كمثله شئ ٢٢ – ١١٢) وقوله تعالى: (لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد ١١٢ – ٣و٤) فكما [أن] ذاته لا تشبه ذوات الخلق، فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق، ولا يوصف بصفة علم الخلق، وكذلك قدرته وإرادته: لا تشبه قدرة الخلق ولا إرادتهم، ولا يوصف شئ من صفاته بصفات الخلق، فاعلم ذلك وتحققه توفق للصواب، بمشيئة الله تعالى.

والدليل على أن صفاته لا يقال لها هى هو: أنها لو كانت هى هو لكانت خالقة فاعلة مثله ، فلا يجوز أن يقال هى هو. ويدل على صحة هذا المعنى قول غلى عليه السلام فى القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق. لأنه لو جعله خالقاً كان إلها ثانيا مع الله ، ولو جعله مخلوقًا لوجب أن يكون البارى موجودًا بلا كلام ثم خلق كلامه بعد ، وذلك لا يصح ؛ لأن صفات ذاته قديمة بقدم ذاته .

فإن قيل: فليس ثم إلا خالق أو مخلوق. قلنا: نعم ولكن خالق [قديم بصفات ذاته ومخلوق حادث] بصفات ذاته التى توجد بعد أن لم تكن ، وتعدم بعد أن كانت ، وصفات القديم لا تتصف بوجود بعد عدم ، ولا بالعدم بعد الوجود ، وإنما قلنا إن صفات ذاته ليست بأغيار له ، ولا هو غير صفاته ، ولا صفاته متغايرة في أنفسها ؛ لأن حد الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر ؛ إما بزمان أو بمكان ، وهذا يستحيل تصويره في الله معالى وصفات ذاته . فافهم وتزيد التحقيق ، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين آمين يارب العالمين .

#### مسألة

فإن قيل: قد أثبتم أنه حى عالم قادر سميع بصير متكلم، أفتقولون: إنه يغضب ويرضى، ويحب، ويبغض، ويوالى، ويعادى، وأنه موصوف بذلك ؟ قيل لهم: أجل، ومعنى وصفه بذلك: أن غضبه على من غضب عليه، ورضاه عمن رضى عنه، وحبه لمن أحب، وبغضه لمن أبغض، وموالاته لمن والى، وعدواته لمن عادى. أن المراد بجميع ذلك: إرادته إثابة من رضى عنه وأحبه وتولاه. وعقوبة من غضب عليه وأبغضه وعاداه، لا غير.

ويدل على هذه الجملة: أنه يوصف بالغضب ، قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ٤ – ٩٣) وقوله تعالى: (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ٢٤ – ٩) إلى غير ذلك من الآيات.

ويدل على أنه يوصف بالحب: قوله تعالى : (إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ٢ - ٢٢٢) وقوله : (يحبهم ويحبونه ٥ - ٥٥) . وقوله: (والله يحب المحسنين ٥ - ٩٣) إلى غير ذلك .

ویدل علی أنه یوالی : قوله تعالی : (والله ولی المؤمنین ٣ – ٦٨) وقوله : (إنما ولیكم الله ورسوله ٥ – ٥٥) وقوله عَلَيْهُ : «یقول الله تعالی من آذی لی ولیا » إلی غیر ذلك من الآیات والأخبار .

ويدل على أنه يعادى : قوله تعالى : (فإن الله عدو للكافرين ٢ – ٩٨) وقوله : (لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ٦٠ – ١) إلى غير ذلك من الآيات والآثار .

ويدل أنه يبغض: قوله عَلَيْهُ: «ثلاثة يبغضهم الله تعالى: شيخ زان؛ وبائع حلاف؛ وفقير مختال».

## مسألة

فإِن قيل : فما الدليل على أن غضب الله سبحانه ورضاه ، ورحمته ،

وسخطه ، وحبه وعداوته ، وموالاته وبغضه إنما هو إرادته لإثابة من رضى عنه وأحبه ووالاه ونفعه ، وان غضبه ، وسخطه ، وبغضه ، وعداوته إنما هو إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعادى وإيلامه وضرره ؟ .

#### قيل له:

الدليل على ذلك: أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون المراد به إرادته النفع والضرر فقط، أو يكون المراد به نفور الطبع وتغيره عند الغضب، ورقته وميله وسكوته عند الرضا، فلما لم يجز أن يكون البارى جلت قدرته ذا طبع يتغير وينفر، ولا ذا طبع يسكن ويرق، وأن هذه من صفات المخلوقين، وهو يتعالى عن جميع ذلك: ثبت أن المراد بغضه، ورضاه، ورحمته، وسخطه إنما هو إرادته وقصده إلى نفع من كان فى معلومه أنه ينفعه، وضرر من سبق فى علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك.

#### مسألة

فإِن قيل : فهل يجوز أن يوصف بالشهوة ؟ قيل له :

إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق المعنى غير أنه أخطأ وخالف الأمة في وصف القديم بالشهوة ؛ إذ لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ، لأن أسماءه تعالى لا تثبت قياسًا ، وهو معنى قول الشيخ رضى الله عنه : (مدخل للعقل والقياس في إيجاب معرفته ، وتسميته ، وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته ) . يعنى : إما بنص كتاب ، أو سنة . وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التي هي [شوق] النفس وميل الطبع إلي المنافع واللذات فذلك محال ممتنع على القديم سبحانه وتعالى ، بما قدمنا ذكره من قبل .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: [أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه.

فمن ذلك : أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات ، والاتصاف

بصفات المحدثات ، وكذلك لا يوصف بالتحول ، والانتقال ، ولا القيام ، ولا القعود ؛ لقوله تعالى : (ليس كمثله شئ 73-10) وقوله : (ولم يكن له كفوا أحد 117-3) ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث ، والله تعالى يتقدس عن ذلك فإن قيل أليس قد قال : (الرحمن على العرش استوى 70-10) . قلنا : بلى . قد قال ذلك ، ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء فى الكتاب والسنة ، لكن ننفى عنه أمارة الحدوث ، وتقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق ، ولا نقول إن العرش له قرار ، ولا مكان ، لأن الله تعالى كان ولا مكان ، فلما خلق المكان لم يتغير عما كان .

وقال أبو عثمان المغربي يومًا لخادمه محمد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ فقال: أقول حيث لم يزل ولا يزول. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل؟ ماذا تقول ؟ فقال: أقول حيث هو الآن. يعنى: إنه كما كان ولا مكان.

وقال أبو عثمان : كنت أعتقد شيئًا من حديث الجهة ، فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا : إنى قد أسلمت جديدًا .

وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى ٢٠ - ٥) فقال : الرحمن لم يزل ولا يزول ، والعرش محدث ، والعرش بالرحمن استوى .

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى في شئ أو من شئ ، أو على شئ ، فقد أشرك ؛ لأنه لو كان على شئ لكان محمولا ، ولو كان من شئ لكان محدثا، والله يتعالى عن جميع ذلك .

وقال بعض أهل التحقيق: (ألزم الكل الحدث ، لأن القدم له ، فهو سبحانه لا يظله فوق ، ولا يقيه تحت ، ولا يقابله حد ، ولا يزاحمه [عد] ولا يأخذه خلف ، ولا يحده أمام ، ولا يظهره قبل ، ولا يفنيه بعد ، ولا يجمعه كل ، ولا يوجده كان ، ولا يفقده ليس ، باينهم بقدمه كما باينوه

بحدوثهم . إن قلت متى : فقد سبق الوقت كونه (١) وإن قلت : آين فقد تقدم المكان وجوده ، فوجوده إثباته ، ومعرفته توحيده (أن) تميزه من خلقه ما تصور فى الأوهام فهو بخلاف [ذلك] كيف يحل به ما منه بدؤه . أو يتصف بما هو إنشاؤه ، لا تمقله العيون ، ولا تقابله الظنون ، قربه كرامته ، وبعده إهانته ، علوه من غير ترق ، ومجيئه من غير تنقل ، هو الأول ، والآخر والظاهر ، والباطن . والقريب البعيد ، الذى (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٤٢ – ١١) .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالى ، نفعها وضرها، إيمانها وكفرها ، طاعتها ، ومعصيتها .

والدليل على ذلك: قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون ٣٧ – ٩٦) وأيضًا فيإن الله تعالى رد على الكفار لما ادعوا معه شركاء فى الاختراع، فقال تعالى: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شئ، وهو الواحد القهار ١٣ – ١٦) وقال تعالى: (هو الذى يسيركم فى البر والبحر ١٠ – ٢٢)، فأخبر تعالى: (هل أنه خالق لسيرنا؛ وهى الحركات والسكنات. وقال تعالى: (هل من خالق غيير الله ٣٥ – ٣) وقال النبي عليه : « الله خالق كل صانع وصنعته ». وأجمعت الأمة على القول: بأن لا خالق إلا الله فى الدارين، كما أجمعوا أن لا إله غيره.

# مسألة

ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالي ، وأنه لا يتصور أن يوجد في الدنيا والآخرة شئ لم يرده تعالي ؛ من نفع ، وضر ، ورزق ، وأجل ، وطاعة ، ومعصية ، إلى غير ذلك من سائر الموجودات .

والدليل على ذلك : ما بيناه من قبل ، وأنه خالق لها ، وإذا صح ذلك

<sup>(</sup>۱) أي وجوده (ز).

ترتب عليه أنه مريد لما خلق ، قاصد إلى إبداع ما اخترع ، ويدل على ذلك أيضًا : قوله تعالى : (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى  $\Gamma - 0$ ) وقوله تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون  $\Gamma - 0$ ) وقوله تعالى : (ولو أننا الله الرجس على الذين لا يؤمنون  $\Gamma - 0$ ) وقوله تعالى : (ولو أننا أنهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون  $\Gamma - 11$ ) وقوله تعالى : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 0 - 0 وقوله تعالى : (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن جق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 0 والآيات في هذا المعنى في القرآن لا تحصى عددًا . وأيضًا فإن الامة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة : « ما شاء الله وأينه وما لم يشأ لم يكن 0 وأيضًا فإنه لو أراد شيعًا وأراد غيره شيئًا فوجد مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة ، والله يتعالى عن ذلك .

وقال بعض أهل التحقيق: (والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ، ولا كما قال أهل النار ، ولا كما قال النبيون ولا كما قال أخوهم إبليس ؛ لأن الله تعالى قال: (يضل من يشاء ويهدى من يشاء ١٦ – ٩٣) وقال: (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ٧٦ – ٣٠).

وقال شعيب: (وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ٧ – ٨٩) وقال موسى عليه السلام: (إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ٧ – ١٥٥) وقال نبينا عَلَيْ : (قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ٧ – ١٨٨) وقال أهل الجنة: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ٧ – ٤٣) وقال أهل النار: (ربنا غلبت علينا شقوتنا ٢٣ – ١٠٦) وقال أيضًا: (بلي ولكن حقت كلمة العذاب على

الكافرين ٣٩ – ٧١) وقال إبليس: (رب بما أغويتني ١٥ –٣٩) وقد قال تعالى: (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ١٣ – ١١).

#### مسألة

واعلم: أنه لا فرق بين الإرادة ، والمشيئة ، والاختيار ، والرضى ، والمحبة على ما قدمنا . واعلم: أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال ، فمن رضي سبحانه عنه لم يزل راضيًا عنه ، لا يسخط عليه أبدًا ، وإن كان في الحال عاصيا، ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولايرضى عنه أبدًا وإن كان في الحال مطيعًا .

ومثال ذلك : أنه سبحانه وتعالي لم يزل راضيًا عن سحرة فرعون ، وإن كانوا في حال طاعة فرعون على الكفر والضلال ، لكن لما آمنوا في المآل؛ بان بأنه تعالي لم يزل راضيًا عنهم ، وكذلك الصديق ، والفاروق رضي الله عنهما لم يزل راضيًا عنهما في حال عبادة الأصنام ، لعلمه بمآل أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالى .

وكذلك لم يزل ساخطًا على إبليس ، وبلعم ، وبرصيص ، في حال عبادتهم ؛ لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم .

وقد سئل الجنيد رضى الله عنه عن قوله تعالى : (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ٢١ – ١٠١) فقال : هم قوم سبقت لهم العناية فى البداية، فظهرت لهم الولاية فى النهاية .

#### مسألة

ویجب أن یعلم: أن العبد له کسب ولیس مجبوراً (۱) بل مکتسب لأفعاله ؛ من طاعة ومعصیة؛ لأنه تعالی قال: (لها ما کسبت ۲ – ۲۸٦) یعنی من عقاب یعنی من ثواب طاعة (وعلیها ما اکتسبت ۲ – ۲۸٦) یعنی من عقاب

<sup>(</sup>۱) وبهذا يظهر أن كون العبد مجبوراً في أفعاله ليس من مذهب الأشعرى وأول من نطق بعزو ذلك إليه هو الفخر الرازى ، واهما في التخريج ، وادعاء ، كونه مجبوراً من الخطورة بمكان (ز) .

معصية. وقوله: (بما كسبت أيدى الناس ٣٠ – ٤١) وقوله: (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ٤١ – ٣٠) وقوله: (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلي أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ٣٥ – ٤٥).

ويدل على صحة هذا أيضًا: أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرًا وسائر بدنه عند وقوع الحمى به ، أو الارتعاش ، وبين أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاصدًا إلى ذلك باختياره ، فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى . فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق ، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الخلق به مكتسب ، كذلك لا يقال لله تعالى إنه مكتسب ، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق .

# مسألة

ويجب أن يعلم: أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل (١) لا يجوز تقديم تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه ، كعلم الخلق وإدراكهم ، لا يجوز تقديم العلم على المعلوم ، ولا الإدراك ، على المدرك .

والدليل على ذلك: قوله تعالى ؛ (وكانوا لا يستطيعون سمعًا ١٨ - ١٠١) يعنى قبولا عند الدعوة . يعنى : أنه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة ، فيحصل معها القبول ، وأيضًا قوله تعالى : (إنك لن تستطيع معي صبرا ١٨ - ٧٧ و ٧٧ - ٧٥) وقول إبراهيم عليه السلام:

<sup>(</sup>۱) ومبنى ذلك: تجدد الأعراض، لكن دليل التجدد غيرتام، ومذهب أبى حنيفة: تقدم الاستطاعة على الفعل ؛ بمعنى سلامة الآلات الصالحة للفعل والترك، والمعتزلة مع أبي حنيفة في هذا، وحاول الفخر الجمع بين الرأيين: بأن القوة العضلية سابقة، والقدرة المستجمعة لشرائط التأثير مع الفعل، فلا ينافي أحدهما الآخر في نظره، لأن مجرد القوة العضلية غير كاف في صدور الفعل ما لم يرده سبحانه اتفاقا، وإرادته تعالى هي تركه العبد بمضى فيما اختاره، كما ذكره عبد القاهر البغدادي، فلا تكون في ذلك سمة جبر، ما دام فعل العبد مستندا إلى اختياره نفسه، والقوة العضلية هي مدار التكليف، وهي صالحة للفعل والترك، والقدرة المستجمعة لشروط التأثير غير صالحة إلا لاحدهما، فيكون الوجوب في هذا من قبيل الدورة المستجمعة لشروط المحمول، فلا يكون من الضرورة في شئ (ز).

(رب اجعلنى مقيم الصلاة ١٤ - ٠٤) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكان يقول: قد جعلتك مقيما ، ولم يكن لسؤاله معنى ؛ لأنه سئل فى شئ قد أعطيه وهو قادر عليه . وأيضًا قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين ١ - ٥) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤآل فيها معنى ، ولأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة ؛ لأنها عرض ، والعرض لا يبقى ، ولا يصح أن يوجد بعد الفعل . وأيضًا : لأنه يكون فاعلا من غير قدرة ، فلم يبق إلا أنها مع الفعل .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى ، من حيث العقل ، مقطوع بها للمؤمنين في الآخرة ؛ تشريفًا لهم وتفضلا ، لوعد الله تعالى لهم بذلك .

والدليل على جوازها من حيث العقل: سؤال موسى عليه السلام، حيث قال (رب أرنى أنظر إليك ٧ - ١٤٣). ويستحيل أن يسأل نبى من أنبياء الله تعالى مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه، ولولا أنه اعتقد جوازها لما سألها، ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل، ومن الجائز استقرار الجبل، ويدل عليه أيضًا: أنه موجود، والموجود يصح أن يرى.

وأما الدليل على ثبوتها من طريق الكتاب والسنة ،: قوله تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام ٣٣ – ٤٤) واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضى إلا الرؤية . وأيضًا قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ٠١ – ٢٦) قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «الزيادة النظر إلي وجهه الكريم» وقد ذكر مرفوعًا عن رسول الله عنه ألا وقوله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة ٥٧ – ٢٢ و٣٣) والمراد بقوله (ناضرة) أنها مشرقة ، والمراد بقوله (إلى ربها ناظرة) أنا لربها رائية ؛ لأن النظر إذا عدى بكلمة إلى اقتضى الرؤية نصًا ، كقوله تعالى : (فانظر إلى طعامك وشرابك ٢ – ٢٥٩) وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وشرابك ٢ – ٢٥٩) وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

النظر إلي وجه الله تعالى بلا كيف . وأيضًا : فإن الصحابة لما سألوه عَلَيْكُ النظر إلي وجه الله تعالى بلا كيف . وأيضًا : فإن الصحابة لما سألوه عَلَيْكُ هل نرى ربنا ؟ فقال عَلَيْك : ترون ربكم عيانًا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته » . وروى : «لا تضامون في رؤيته » وروى : «لا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤيته » . ومعنى ذلك : أنه عَلَيْك شبه الرؤية بالرؤية لا المرئى بالمرئى ؟ فكانه عَلَيْك شبه الرؤية بالرؤية ؛ وأن الرائى المعاين للقمر ليلة البدر أربع عسرة لا يشك في أن الذي يراه قسر . فكذلك الناظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة لا يشك أن الذي يراه سبحانه وتعالى بلا تكييف، ولا تشبيه ، ولا تحديد ، وهذا كما يقول القائل : أعرف صدقك كما أعرف النهار ، ورأيت زيدًا كما رأيت الشمس . ويدل عله أيضًا قوله كما أعرف النهار ، ورأيت زيدًا كما رأيت الشمس . ويدل عله أيضًا قوله على الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ه (١) .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الطاعة ليست بعلة الثواب ، ولا المعصية علة للعقاب ، ولا يجب لأحد على الله تعالى ، بل الثواب وما أنعم به على العبد فضل منه ، والعقاب عدل منه . ويجب على العبد ما أوجبه الله تعالى عليه ، ولا موجب ولا واجب على الله .

والحسن ما وافق الأمر من الفعل ، والقبيح ما وافق النهى من الفعل ، وليس الحسن حسنًا من قبل الصورة ، ولا القبيح قبيحًا من قبل الصورة .

والدليل على الفصل الأول: أنه لا واجب عليه لاحد من الخليقة، وأن حقيقة الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركه، والرد تعالى عن الذم علواً كبيراً.

ويدل على صحة ذلك أيضًا قوله تعالى: (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ٣٠-٥٠) فأعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل. وأيضًا قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ٢٤ - ١٠ - ٢٠)

<sup>(</sup>١) لا يثبت ، والمصنف كثيرًا ما يورد أحاديث ضعيفة (ز) .

والدليل على الفصل الشانى: وهو: أن الحسن ما وافق الأمر، والقبيح ما خالف الأمر: أن لذة الجماع في الزوجة والأمة، صورتها فى الفرج [الحلال] كصورتها فى الفرج الحرام، إلا أن ذلك حسن في الملك بموافقة الشرع، قبيح فى غير ذلك بمخالفة الشرع. وكذا القتل: وصورته فى القصاص كهى فى القتل من غير قصاص، إلا أن أحدهما حسن لمطابقة الشرع، والآخر قبيح بمخالفة الشرع. وكذا الأكل فى آخريوم من شهر رمضان، كصورة الأكل يوم الفطر، إلا أن أحدهما حسن لموافقة الشرع، والآخر قبيح لمخالفته، وكذلك بالعكس: إمساك يوم من شهر رمضان، كصورة الإمساك يوم الفطر، إلا أنه فى أحدهما حسن للموافقة، وفى الآخر قبيح للمخالفة.

وجميع قواعد الشرع تدل على أن الحسن: ما حسنه الشرع وجوزه وسوغه. والقبيع: ما قبحه الشرع وحرمه، ومنع منه، لا من حيث الصورة، فتفهّم ذلك يخلصك من جميع ما يورده جهال القدرية من شبههم التى تضل عقول العوام. فإذا ثبت هذا وتقرر: جاء منه أن البارى سبحانه وتعالى ليس فوقه آمر أمره، ولا ناه نهاه ؛ حتى تتصف أفعاله تارة بالحسن لموافقة الأمر، ولا بالقبع لمخالفة الأمر، بل هو المالك على الحقيقة، يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من الله تعالى ، فلا رازق إلا الله : حلالا كان أم حراما .

والدليل على ذلك قوله تعالى: (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 77-77) وقوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 77-7) وقوله تعالى: (الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون 77-7). وقد أجمع المسلمون على إطلاق القول «لا رازق إلا الله» كما أجمعوا على أنه «لا خالق إلا الله».

ويدل عليه أيضًا: أنه لو فرض نشوء صبى من حال كونه طفلا إلى بلوغه بين اللصوص وقطاع الطريق وكان يتناول من طعامهم المسروق المنهوب ، ثم من بعد إدراكه والبلوغ سلك مسلكهم في السرقة والنهب والغارة إلى أن شاخ وهرم ولم يتناول لقمة من حلال قط، فلو قال قائل: إن هذا الشخص لم يرزقه الله رزقًا قط، ولا أكل له رزقًا ، كان هذا القائل معانداً للنص الوارد ، وخارقًا لإجماع المسلمين . فدلت هذه الجملة : أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو .

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤآل منكر ونكير، ورد الروح إلى الميت عند السوال، ونصب الصراط، والميزان، والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين، كل ذلك حق وصدق، ويجب الإيمان والقطع به ؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل.

وكذلك يجب القطع بأن الجنة والنار مخلوقتان في وقتنا ، وكذلك يجب القطع بأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع ، وأن عبذاب جهنم متخلد للكفار ، وإن من كان مؤمنًا لا يخلد في النار .

والدليل على إِثبات عذاب القبر: قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ٢٠ - ١٢٤). قال أبو هريرة: يعنى عذاب

القبر . وأيضًا : قوله عَلَيْكُ : «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » . وقد قال تعالى : (النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ٤٠ – ٤٦) ، والغدو والعشى إنما يكون في الدنيا ، . وأيضًا ما روى عنه عَلِيْكُ أنه كان يقول : «أعوذ بالله من عذاب القبر » .

والدليل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفى الآهخرة ١٤ - ٢٧) يعنى وفى الآخرة عند سؤال منكر ونكير . وأيضًا : فإن النبي على لما دفن ابنه إبراهيم جلس عند رأس القبر ، فتكلم بكلام ، ثم قال : «ابنى قل أبى» ، وروى عنه أنه على قال لعمر رضي الله عنه : «كيف بك يا عمر إذا جاءك فتانا القبر ؟ فقال : أكون كما أنا الآن ؟ فقال له : نعم . فقال له : إذًا كفيكهما» . وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : رأيت أبى في النوم ، فقلت له يا أبت ؛ منكر ونكير حق ؟ فقال : إي والله الذي لإ إله إلا هو ، لقد جاءاني فقالا لى : من ربك ؟ فأخذت عليهما وقلت لهما: لا أخلى عنكما حتي تعرفاني من ربكما ، فقال أحدهما للآخر : دعه فإنه عمر الفاروق سراج أهل الجنة .

ويدل علي نصب الصراط: قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ١٩ – ٧١) قيل في التفسير: هو العبور على الصراط. وأيضًا قوله عَلَيْكَ : «ينصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة والأنبياء عليه يقولون: سلّم. سلّم. والناس يمرون عليه ، فمنهم من يمر عليه كالجواد من الخيل. إلى آخره ».

والدليل على نصب الميزان: قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وزنا ١٨ - ليوم القيامة وزنا ١٨ - ٥٠١) وأيضًا فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل تذكرون اهليكم يوم القيامة ؟ فقال لها: «أما عند مواطن ثلاثة فلا: الكتاب، والميزان، والصراط».

واعلم أن الموزون في الميزان هو صحائف الأعمال . وقيل في بعض الآثار : يشخص رجل يوم القيامة على رؤس الخلائق . فيعرض عليه تسعة وتسعون سجلاً مملوءة سيئات ، فيقال له احضر وزنك ، قيل : فيوضع في كفة قال : فيحار العبد ، فيقال له : هل تعلم لك خبيئة أو حسنة ؟ قال : فيدهش ، فيقول : يارب لا أعلم شيئا . فيقول تعالى : بل لك عندى خبيئة ، فيخرج له بقدر الإصبع ، فيقول : ما تغنى هذه في جنب هذه السجلات ، فإذا فيها « لا إله إلا الله » . اللهم ثبتنا عليها بحولك وقوتك .

والدليل على الحوض: قوله تعالى: (إنا أعطيناك الكوثر ١٠٨ - ١) قيل فى التفسير: هو الحوض. وأيضًا قوله على : «حوضى كما بين أيْلة إلى مكة ، له ميزابان من الجنة أكاويبه (١) كعدد نجوم السماء ، شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ، وأطيب رائحة من المسك ، من كذب به اليوم لم يصبه الشرب يومئذ .

والدليل على ثبوت الشفاعة: قوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٢١ – ٢٨) يدل على ثبوت الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالى، ويدل عليه قوله تعالى: (عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ١٧ – ٧٥) وأيضًا قوله عَلَيّة : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» وأيضًا: قوله عَلِيّة : «خُيرت بين أن يدخل شطر أمتى [الجنة] وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة ؛ لأنها أعم وأكفأ، أترونها للمؤمنين المتقين، لا، ولكنها للمؤمنين الخاطئين» وأيضًا: قوله عَلَيْه : «يقال للعابد يوم القيامة ادخل الجنة، ويقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شئت ».

والدليل على أن الجنة والنار مخلوق تان : قوله تعالى : (وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ٣ – ١٣٣) والمعدُّ لا يكون إلا

<sup>(</sup>١) جمع الجمع لأكواب ، هكذا في بعض الروايات ، وفي بعضها أكوابه .وفي بعضها : آنيته (ز) .

موجوداً مهيئًا . وأيضًا قوله : (إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٨ - ١٨) إلي غير ذلك من الآيات . وأيضًا : قوله على المالة الإسراء الجنة والنار » إلى غير ذلك من الأخبار .

والدليل على تخليد النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار: قوله تعالى في أهل الجنة (خالدين فيها أبدًا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ٩٨ – ٨) والآى في ذلك كثير، وأيضًا قوله على الله عنهم ورائل الموت يوم القيامة في صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار، فينظرون إليه فيقال لهم: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم، هذا الموت، فيذبح، ثم ينادى مناد يا أهل الجنة: خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.

والدليل على أنه لا يخلد في النار أحد من المؤمنين بذنب: قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٤ - ٤٨ و ٢١٦) وقوله تعالى: (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ٣٩ - ٣٥) وأيضا: قوله على أنه إن الله يغفر الذنوب جميعا ٣٥ - ٣٥) وأيضا: ينفعهم إحسان مع الكفر، ولا يخرجون من النار، وكذلك الموحد: لا ينفعهم إحسان مع الكفر، ولا يخرجون من النار، وكذلك الموحد: لا تضره سيئة مع إثبات التوحيد، ولا يخلد في النار. قيل: وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول في دعائه: اللهم إنى أطعتك في أحب الأشياء إليك - وهو التوحيد، وقول لا إله إلا الله - ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك - وهو الشرك - فاغفر لي ما بين ذلك.

### \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أن الإيمان على ضربين: إيمان قديم ، وإيمان محدث، فالقديم إيمان الحق سبحانه وتعالى ؟ لأنه سمى نفسه مؤمنًا ، فقال: (السلام المؤمن المهيمن ٥٥ - ٢٣) وإيمانه سبحانه وتعالى تصديقه

لنفسه ، لقوله : (شهد الله أنه لا إله إلا هو ٣ -١٨) وكذلك تصديقه لا نبيائه بكلامه ، وكلامه قديم ، صفة من صفات ذاته .

والإيمان المحدث: إيمان الحلق؛ لأن الله تعالى خلقه في قلوبهم ، بدليل قوله تعالى: (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ٥٥ - ٢٢) وقوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ٤٩ - ٧) وقولا إيمان العبد صفة للعبد، وصفة المخلوق مخلوقة ، كما أن صفة الحالق قديمة ، أعنى صفة ذاته ، وأيضًا: فإن حدّ القديم هو: الذي لا حد لوجوده ، ولا آخر لدوامه ، وحدّ المحدث: ما لم يكن ثم كان ، فكما لم يجز أن تكون صفة المحدث قديمة ، وحيف تكون صفة المحدث قديمة ، وحيف تكون صفة المحدث قديمة ، وحيف تكون صفة المحدث قديمة ، وهي عرض لا يستقل إلا بحامل ، ولا يكن قيامها بنفسها ، لأنه يستحيل وجود حركة من غير متحرك . وسكون من غير ساكن ، وعلم من غير عالم . وسواد من غير أسود إلى غير ذلك من صفات المحدثين .

واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق. والدليل عليه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام: (وما أنت بمؤمن لنا ١٢ - ١٧) أي بمصدق لنا وأيضًا: أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة والذئب، فقال: «أنا أومن به وأبو بكر وعمر» يريد أصدق. وأيضًا: قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجنة والنار؛ أي يصدق به. وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة، أي لا يصدق به.

واعلم: أن محل التصديق القلب، وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله واحد، وأن الرسول حق، وأن جميع ما جاء به الرسول حق، وما يوجد من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل، فإنما ذلك عبارة عما في القلب، ودليل عليه. ويجوز أن يسمى إيمانا حقيقة على وجه، ومجازا على وجه: ومعنى ذلك: أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر بلسانه، وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند الله وعندنا. وأما من

كذب بقلبه وأقر بالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات بجوارحه فهذا ليس مؤمن حقيقة ، وإنما هو مؤمن مجازًا ، لأن ذلك يمنع دمه وماله في أحكام الدنيا ، لأنه مؤمن من حيث الظاهر ، وهو عند الله غير مؤمن .

والدليل على صحة ذلك: قوله: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله و الله ما كذب إقرار السنتهم، وإنما كذب قلوبهم، حيث أبطنوا خلاف ما أظهروا، لأن الأخرس المصدق بقلبه إيمانه صحيح، وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار بلسانه، وكذلك بالعكس من هذا، فإن المؤمن المصدق بقلبه مؤمن عند الله تعالى، وإن نطق بالكفر. يدلك على صحة ذلك: قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً ١٦٠-١٠٠ فأخبر أن نطق اللسان بالإيمان لا ينفع مع إصرار القلب على الكفر، وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب.

واعلم: أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، على ما جاء فى الأثر (١) لأنه على أراد بذلك أن بخبر عن حقيقة الإيمان الذى ينفع فى الدنيا والآخرة ، لأن من أقر بلسانه ، وصدق بقلبه ، وعمل أركانه حكمنا له بالإيمان وأحكامه فى الدنيا من غير توقف ولا شرط ، وحكمنا له أيضًا بالثواب فى الآخرة ، وحسن المنقلب ، من حيث شاهد الحال ، وقطعنا له بذلك فى الآخرة ، بشرط أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك ، ويميته عليه . ولو أقر بلسانه ، وعمل بأركانه ، ولم يصدق بقلبه ، نفعه ذلك فى أحكام ولو أقر بلسانه ، وعمل بأركانه ، ولم يصدق بقلبه ، نفعه ذلك فى أحكام

<sup>(</sup>١) لم يصح مرفوعا ، وفي صحيح مسلم الإيمان أن تؤمن بالله الحديث ... (ز) .

الدنيا ولم ينفعه في الآخرة ، وقد بين ذلك على حيث قال : «يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه » وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته وجدت بحمد الله تعالى . ومنه : أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف ، وإنما الاضطراب : والاختلال ، والاختلاف في فهم من سمع ذلك ، وليس له فهم صحيح ، نعوذ بالله من ذلك .

وكذلك أيضًا: لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص. كما جاء في الكتاب والسنة ؛ لكن النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك راجعًا إلى القول والعمل ، دون التصديق ؛ لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان ، فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شئ بطل الإيمان . وبيان ذلك : أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه السلام إذا ترك صلاة أو صيامًا أو زكاة أو قراءة في موضع تجب فيه القراءة ، أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع كمال التصديق وثباته عليه . وبالضد من ذلك لو فعل جميع الطاعات . وأقر بجميع الواجبات ، وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الخمر أونكاح الأم ، ولم يفعل واحدًا منهما ، فإنه يوصف بالكفر ، وانسلخ من الإيمان ، ولا ينفع جميع ذلك مع انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحد ، فيجوز نقص الإيمان وزيادته من طريق الأقوال والأفعال ، ولا يجوز من طريق التصديق ، وقد بين ذلك عُلِيَّة بقوله: «لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم الخيسر ، وكذلك قوله «حتى يأمن جاره بوائقه» وأراد بذلك الكف عن الأذى، ولم يرد التصديق ، لأنه لو استحل أذاه لم يكن له إيمان لا زائد ولا ناقص . فافهم ذلك .

والأمر الثانى : فى جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان ، يتصور أيضًا أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة ، فيكون ذلك أيضًا

فى الجميع من التصديق والإقرار والعمل ، ويكون المراد بذلك فى الزيادة والنقصان راجعًا إلى الجزاء والثواب ، والمدح والثناء ، دون نقص وزيادة فى تصديق ، من حيث الصورة . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .

أما الكتاب: فقوله تعالى: (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير ٥٧ - ١٠) ولم يرد أن تصديق من آمن بعد الفتح ؛ لأن كل وحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه السلام ، لكن تصديق أولئك أكمل فى الحكم والثواب ، والدرجة ، لأن هذا يصدق بشئ لا يصدق به الآخر .

وأما السنة: فقوله عَلَيْهُ: «لا تسبوا أصحابى ، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ومعلوم أن إنفاق مثل أحد ذهبًا ما أنفقه أحد من الصحابة ، لكن إيمانهم ونفقتهم فى الحكم والثواب ، والجزاء ، والدرجة أزيد وأكمل من نفقة غيرهم ، [فهى] وإن كانت فى الصورة أكثر ، لكنها أنقص من حيث الحكم ، لا من حيث العين ، فاعلم حكم ذلك وتحققه ، ووازن هذا من أفعالنا اليوم ، وأنها تتصف بالزيادة من حيث الحكم دون العين . أن من صلي صلاة الظهر فى بلد من البلاد غير مكة والمدينة ، وأتى بجميع شرائطها ، وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه الذي صلى عليه الآخر ، لايقال : إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من طريق الحكم ؛ فى تحصيل الفضل والثواب ، ولهذا نظائر يطول تعدادها ، وقد تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديق لا فى التصديق .

\* \* \*

# مسألة

ويجب أن يعلم: أن كل إيمان إسلامٌ وليس كل إسلام إيمانا ، لأن معنى الإسلام الانقياد ، ومعنى الإيمان التصديق ، ويستحيل أن يكون مصدق غير منقاد ، ولا يستحيل أن يكون منقاد غير مصدق ؛ وهذا كما يقال : كل نبى صالح ، وليس كل صالح نبيًا .

ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٤٩ - ١٣) فنفى عنهم الإيمان وأثبت أن ذلك منهم إسلام لا إيمان. وأيضًا: قوله تعالى: (يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ٤٤ - ١٧) فغاير بين الإسلام والإيمان.

ويدل على صحة هذا القول أيضًا . أن الرسول عليه السلام فرق هو وجبريل بين الإسلام والإيمان حين سأله ، فقال له ما الإيمان ؟ فقال له عَيْك : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره » فقال جبريل عليه السلام : صدقت . والمراد بجميع ذلك أن : تصدق بالله ورسوله ، إلى آخر ما ذكر ، ثم قال له : فما الإسلام ؟ فقال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة » وهذا واضح فى كونهما غيرين ، وأن محل الإيمان القلب ، وهو التصديق ، ومحل الإسلام الجوارح ، وهذا الحديث يقوى لك جميع ما ذكرت لك . وأن التصديق الجوارح ، وهذا الخديث يقوى لك جميع ما ذكرت لك . وأن التصديق متى أختل منه شئ انخرم الإيمان ، والقول والعمل يزيد وينقص ، ولا ينخرم الإيمان مع التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام ، فعلى ما قررت لك لا يجوز أن نطلق . فنقول : إيمان أحدنا كإيمان جبريل، ولا كإيمان محمد عليه ، ولا كإيمان الصديق رضى الله عنه (١) ، بل نمنع من

<sup>(</sup>١) ومن يجعلهم سواسية في الإيمان ، يريد تساويهم في الاعتقاد الجازم فقط (ز).

ذلك ، ونريد به أن إيمان هؤلاء أفيضل وأكسمل وأرفع ، من طريق الحكم الذى بينت لك ، ومن طريق آخر ، وهو أنه قد بان لهولاء من دلائل الوحدانية أكثر مما بان لنا ، فلا نطلق التسوية بين إيمانهم وإيماننا ، ولا نريد بذلك أنا نصدق بعض ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق بالجسيع ، بل لا يصح لأحد إيمان حتى يصدق بالجسيع ، لكن إيمان الوجوه التي بينت لك .

# \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أنه لا يجوز أن يقول العبد «أنا مؤمن حقّا» ويعنى به في الحال ، ويجوز أن يقول «أنا مؤمن إن شاء الله» ويعنى به في المستقبل . فأما في الماضى وفي الحال فلا يجوز أن يقول «إن شاء الله» لأن ذلك يكون شكا في الإيمان ، ولأن الاستثناء إنما يصح في المستقبل ، ولا يصح في الماضى ، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى . في قوله لرسوله على : (ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك عدًا ، إلا أن يشاء الله ١٨ - ٣٣ و ٢٤) وكذلك قال على المناه الله الله نازلون بخفيف بنى كنانة » ولأن المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود ، فلولا المشيئة لما وجد الموجود ، فكما لا يجوز أن يستثنى في الحال فلا يجوز أن يقطع في المستقبل . فاعلم ذلك وتحققه .

## \* \* amilia

ويجب أن يعلم: أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته ، والتسمية الدالة على سبيل المجاز .

والدليل عليه قوله تعالى : (تبارك اسم ربك ٥٥ - ٧٨) ومعناه : تبارك ربك ، وأيضًا قوله تعالى : (سبح اسم ربك ٨٧ - ١٨٠) ولا

يشك عاقل أن المسبّع هو الله تعالى ، لا قول من يقول التسبيح ، ويدل عليه قوله تعالى : (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ، ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ١٢ - ٠٤) وقد علمنا أنهم ما كانوا يعبدون الأقوال والتسميات ، وإنما كانوا يعبدون الأصنام . فأما قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى ٧ - ١٢٨) وقوله وإن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » ، فالعدد فى ذلك راجع إلى التسميات التى هى عبارات الاسم ، فالتسمية تدل على الذات راجع إلى التسميات التى هى عبارات الاسم ، فالتسمية تدل على الذات حسب دلالة الكتابة على المكتوب ، فمن لا يميز بين الاسم والتسمية وبين الكتابة والمكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل الله له أن يفتى فى دين الله تعالى ، نعوذ بالله من الجهل بالله تعالى وصفاته .

# \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أنه يجوز لله تعالى إِرسال الرسل وبعث الأنبياء، خلافًا لما تدعيه البراهمة.

والدليل عليه أيضًا: أنه مالك الملك يفعل ما يشاء ، مع ما سبق من أنه ليس في إِرسال الرسل استحالة ، ولا خروج عن حقائق العقول ، فدل على جواز ذلك .

## \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أن صدق مدعى النبوة لم يشبت بمجرد دعواه ، وإنما يثبت بالمعجزات ، وهي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء ، وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك .

يبين لك ذلك : أن موسى عليه السلام جاء في زمان سحرة وسحر ،

فتحداهم بقلب العصاحية ، فعلم المحققون منهم فى السحر ، أن ذلك خارج عن قبيل السحر ؛ لعجزهم عن ذلك ، وخرقه لعادة السحر ، فسارعوا إلى الإيمان ، وهذا يدل على فضل العلم من أي نوع كان : فإنه أول من سارع إلي الإيمان السحرة ، لعلمهم بالسحر ، فكان في علمهم ذلك - وإن كان باطلا - فضل كبير على غيرهم من قومهم ممن لا يعلم السحر .

وكذلك عيسى عليه السلام: جاء في زمان قوم طبّ ومداواة ، فأحيا الموتى ، وأبرأ الأكمه والأبرص ، فأتى بما هو خارج عن قبيل الطب . خارقًا للعادة فيه ، لا يقدر عليه مخلوق .

وكذلك: نبينا على ، جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم ونثر، فأتاهم بما هو خارج عن عاداتهم في النظم والنثر، وهو أفصح وأجزل وأوجز، وتحداهم بالإتيان بمثله، فوجدوا ذلك خارجًا عن نظمهم ونثرهم وخارقًا لعادتهم، فعجزوا عنه فسارع من هداه الله إلى الإيمان به، ولله الحمد والمنة ، على الهداية والتوفيق.

# \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أن نبينا محمدًا عَلَيْكُ مبعوث إلى كافة الخلق ، وأن شرعه لا ينسخ ، بل هو ناسخ لجميع من خالفه من الملل .

والدليل على ذلك : ثبوت نبوته ، وصدق مقاله ، وقد أخبر بجميع ذلك .

واعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربي ، وفيه وجوه من الإعجاز :

أحدها: ما اختص به من الجزالة ، والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليب الكلام ، وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان بمثله ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة ، ولم يتأت لهم ذلك في مدة ثلاث وعشرين سنة .

ومن وجوه الإعجاز في القرآن: اشتماله على قصص الأولين، وما كان من أخبار الماضين، مع القطع بأنه على كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ولم يعهد منه على في جميع زمانه تعاط لدراسة كتب ولا تعلّمها، وقد نفى عنه سبحانه وتعالى ذلك بقوله: (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ٢٩ - ٤٨).

ومن وجود الإعجاز: [أن] اشتمال القرآن على [ما لا يحصى من] علم غيوب متعلقة بالمستقبل ظاهر جلى ، مثل قوله تعالى : (والعاقبة للمتقين ٨ - ١٢٨) وقوله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام ٤٨ - ٢٧). ومثل قوله (كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ٥٨ - ٢١) إلي غير ذلك، من وجوه الإعجاز في القرآن كثير جداً.

وله على آيات ومعجزات سوى القرآن: كانشقاق القمر، واستنزال المطر، وإزالة الضرر من الأمراض، ونبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في يده، ونطق البهائم، إلي غير ذلك من المعجزات والآيات الخارقة للعادة - علية - رزقنا الله شفاعته، وحشرنا في زمرته.

## \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ، ولا تنخرم ، بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلي دار الآخرة ، بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم ، وحالة اشتغالهم ، إما باكل أو شرب ، أو قضاء وطر .

والدليل عليه: أن حقيقة النبوة: لو كانت ثابتة لهم في حالة اشتغالهم بأداء الرسالة دون غيرها من الحالات، لكانوا في غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك. وقد غلط من نسب [إلي مذهب] المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا.

وليس ذلك بصحيح ، لأن مذهب المحققين : أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتادية الرسالة ، وإنما صار رسولاً واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول مرسله : وهو الله تعالى : أنت رسولى ونبيى . وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا يتغير .

والدليل على صحة هذا أيضًا: أنه عَلَيْهُ سئل ، فقيل له: متى كنت نبيا ؟ فقال . «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين » فحاصل الجواب فى هذا: أن شرف النبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء صلوات الله عليهم اجمعين الآن ، حسب ما كان ثابتًا لهم في حال الحياة ، لم ينثلم ولم ينتقص ، سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ ، ومن راجع نفسه ولم يغالط حسه عرف وتحقق أن النبى عَلَيْهُ الآن لم يخاطب شفاها ، ولا يأمرهم ولا يكلمهم من غير واسطة ، لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم ينتقض ، لأجل خروجه من الدنيا ، ولم تزل مرتبته ، ولا انخرمت رسالته ، ولا بطلت معجزته فاعلم ذلك وتحققه .

## \* \* \* au.

ویجب أن یعلم: أن إمام المسلمین وأمیر المؤمنین ومقد مخلق الله أجمعین ، من الأنصار والمهاجرین ، بعد الأنبیاء والمرسلین: أبو بکر الصدیق رضی الله عنه ، لقوله تعالی: (ثانی اثنین إذ هما فی الغار ۹ - الصدیق رضی الله عنه ، لقوله تعالی: (یا أیها الذین منع ولا أفضل من اثنین ثالثهما الله تعالی لقوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه ۵ - ۵۰) وهو الصدیق وأصحابه ، لما قاتل أهل الردة ، ولقوله تعالی: (والذی جاء بالصدق وصدق به ۲۹ - ۳۳) قیل فی أصح التفاسیر: الدی جاء بالصدق محمد علی ، وصدق أبو بکر الصدیق ؛ یؤکد صحة هذا التفسیر قوله تعالی: «قال الناس لی کذبت ، وقال أبو بکر صدقت» هذا التفسیر قوله تعالی: (لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل،

أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلاً وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير ٥٠ - ١٠) والصديق رضي الله عنه أول من أنفق على رسول الله على الله على أنفق على رسول الله على ، يؤكد هذا قوله على الله على الناس على في نفس ومال أبو بكر الصديق ، ما نفعنى مال ما نفعنى مال أبى بكر » .

ويدل عليه قوله على الدرداء «أتمشى أمام من هو خير منك ، والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ، وليس فى السماء ولا فى الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير من أبي بكر » وكان رضى الله عنه مفروض الطاعة ، لإجماع المسلين على ما عليه وإمامته ، وانقيادهم له ، حتى قال أمير المؤمنين على عليه السلام مجيبًا لقوله رضي الله عنه لما قال : أقيلونى ، فلست بخيركم . فقال : لا نقيلك ولا نستقيلك ، قدمك رسول الله على لديننا ألا نرضاك لدنيانا . يعنى بذلك حين قدمه للإمامة فى الصلاة مع حضوره ، واستنابته فى إمارة الحج فأمرك علينا . وكان رضي الله عنه أفضل الأمة ، وأرجحهم إيمانا ، وأوفرهم علما ، وأكثرهم حلمًا ، وبه نطق قوله على إمان ولو وزن إيمان أبى بكر على إيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبى بكر على إيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبى بكر على إيمان

ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، لاستخلافه إياه ، وقد ورد في فضائله رضى الله عنه من الأحاديث ما لا يحصى ، ومن جملة ذلك : قوله عَلَيْهُ : « لو كان بعدى نبى لكان عمر ، إن الله ربط الحق بلسان عمر وقلبه » وأيضًا : قوله عَلَيْهُ : « كادت أنفاس عمر تسبق الوحى » لأنه كلمه في أسارى بدر ، وأن تضرب أعناقهم ، فنزل قوله تعالى : (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ٨ - ٢٧) فقال : «لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر » حين نزل قوله تعالى : (لولا كتاب من الله سبق عذاب ما أخذتم عذاب عظيم ٨ - ٢٧) وقال : لو حجبت نساءك فإنه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ٨ - ٢٨) وقال : لو حجبت نساءك فإنه

يدخل عليك البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب وقال : (عسى ربه إن طلقكن ٦٦ - ٥) فنزلت الآية في ذلك ، وفضله أكثر من أن يحصى .

وبعده: أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ، لإجماع المسلمين أنه من جملة الستة الذين نص عمر عليهم . وقد قال على المناه الذين نص عمر عليهم . وقد قال المناه وقال عثمان » . وقال ورفيقي في الجنة » وقال على أن يرفع الحساب عن عثمان ففعل » . وقال وقال على : « دعوت الله تعالى أن يرفع الحساب عن عثمان ففعل » . وقال عثمان وقال : « من يزيد في المسجد أضمن له الجنة ؟ » فزاد فيه عثمان . وقال : « من يشترى رومة أضمن له الجنة » فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين . وقال : « من يجهز جيش العسرة فله الجنة » فجهزه عثمان : تسعمائة وخمسين بعيرا ، وأتمها ألفًا بخمسين فرسا .

وبعده أمير المؤمنين: على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه، وقد ورد عن النبى عَلَيْكُ فى فضائله أحاديث كثيرة منها: قوله عَلَيْكَ : « اللهم أدر الحق مع على حيث ما دار ». وقال عَلَيْكَ : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ». وقال عَلَيْكَ : «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فأعطاها لعلى عليه السلام.

# \* \* \* مسألة

والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضى الله عنهم على الترتيب الذى بيناه: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام الدين، ومصابيح أهل اليقين، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وشهد لهم النبى على النهم خير القرون، فقال: «خير القرون قرنى» فلما قدّموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكور، علمنا أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحدًا تشهياً منهم، وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه أفضل واصلح للإمامة من غيره في وقت توليه.

قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام . ووقع لى أنا دليل من نص الكتاب فى ترتيبهم على هذه الرتبة : أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك [هو] قوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ٢٤ - يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ٢٤ - عمر ما وعده حق ، وخبره صدق ، لا يقع بخلاف مخبره ، فلا بد من أن يتم ما وعدهم به ، وأخبر أن يكون لهم ، ولا يصح إلا على هذا الترتيب : لأنه لو قدم على عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة ، لأن عليه عليه السلام مات بعد الثلاثة . وكذلك لو قدم عثمان رضى الله عنه لم تصر الخلافة إلى أبى بكر وعمر ، لأن عمر مات بعد موتهما ، ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبى بكر لأن عمر مات بعده ، والله تعالى أخبر ووعد أنها تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذى وقعت . ولله الحمد على الهداية والتوفيق .

## \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أن ما جرى بين أصحاب النبى عَلَيْهُ ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه ، ونترحم على الجميع ، ونثنى علهم ، ونسأل الله تعالى لهم الرضوان ، والأمان ، والفوز ، والجنان . ونعتقد أن عليًا عليه السلام أصاب فيما فعل وله أجران . وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر ، ولا يفسقون ولا يبدعون .

والدليل عليه قوله تعالى: (رضى الله عنهم ورضوا عنه ٥ - ١١٩، ٩ - ٠٠١ و ٥٠ - ٢٢ - ٨٨) وقوله تعالى: (لقمد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ٤٨ - ١٨) وقوله عليه : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرى فإذا كان الحاكم فى وقتنا له أجران [على] اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضى الله عنهم ورضوا عنه.

ويدل على صحة هذا القول: قوله عَلَيْكُ للحسن عليه السلام: «إن ابنى سيّد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » فأثبت العظم لكل واحدة من الطائفتين ، وحكم لهم بصحة الإسلام. وأيضًا قوله عَلَيْكَ: «يكون بين أصحابي هَنَاتٌ ونزغات يكفرها الله تعالى لهم ويشقى فيها من شقى ». وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غلَّ إخوانًا على سرر متقابلين ٥١-٧٤).

## \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله على ، وأفضل الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة رضى الله عن الجميع وأرضاهم ، ونقر بفضل أهل بيت رسول الله عَلَيْكُ ، وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضى الله عنهن ، وأنهن أمهات المؤمنين ، كما وصفهن الله تعلى ورسوله ، ونقول في الجميع : خيرًا ، ونبدع ، ونضلل ، ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن ، لنصوص الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم، فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقًا مخالفًا للكتاب والسنة نعوذ بالله من ذلك .

## \* \* مسألة

ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم ، والسكوت عنه ، لقوله على الله عنهما أنه «إياكم وما شجر بين أصحابي» وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قيل له: ما تقول فيما شجر بين الصدر الأول ؟ فقال: أقول كما قال الله تعالى: (ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ٩٥ - ١٠) وسئل عن ذلك جعفر بن محمد قلوبنا غلا للذين آمنوا ٩٥ - ١٠) وسئل عن ذلك جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. فقال: أقول ما قال الله: (علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ٢٠ - ٥٢). وسئل بعضهم عن ذلك فقال:

(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ٢ - ١٣٤ و ١٤١). وسئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال: «تلك دماء طهر الله يدى منها أفلا أطهر منها لسانى ؛ مثل أصحاب رسول الله عليه مثل العيون ودواء العيون ترك مسها».

# \* \* \* مسألة

ويجب أن يعلم: أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط.

منها : أن يكون قرشيًا ؛ لقوله عليه السلام : « الأئمة من قريش » .

والثانى : أن يكون مجتهدًا من أهل الفتوى ؛ لأن القاضى الذى يكون من قبله يفتقر إلى ذلك ، فالإمام أولى .

والثالث: أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور ، ويكون حرًا ورعًا في دينه . وهذه الشرائط كانت موجودة في خلفاء رسول الله عليه السلام: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا» وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر ، وفقنا الله للصواب ، وعصمنا من الخطأ والزلل بمنه ورحمته .

# \* فصل

اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن أهل البدع والضلال من الخوارج، والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئًا من بدعهم وضلالهم فلم يقدروا على ذلك، لذب أهل العلم ودفع الباطل، حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم ؟ لأنه قد صار متصدرًا معلمًا بزعمه، فيرى بجهله أن عليه في ذلك عارًا وغضاضة، وكان ذلك منه سباً إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة.

واعلم: أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة ، وأكثرهم شبها وأعظمهم استجلاباً لقلوب العوام . المعتزلة ، فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا في مسألة القدر ، فلم يقدروا ، وكذلك في مسألة الرؤية ، فلم يقدروا ، وكذلك في مسألة الرؤية ، فلم يقدروا ، وكذلك في مسألة الشفاعة والصراط والميزان ، وعذاب القبر ، وجميع ما أنكروه مما صحت فيه الآثار فلم يقدروا عليهم في شئ من ذلك ، ولم يظفروا به ، فجاءوا إلي مسألة القرآن وعقدهم فيه أنه مخلوق محدث موصوف بصفات المخلوقين ، فما قدروا أن يصرحوا بكونه مخلوقا ، فما زالوا يحسنوا لهم أموراً حتى قالوا : بأن القرآن يتصف بصفات الخلق ، وذلك أكبر عمدة لهم في كونه مخلوقا ، فرضوا منهم بأن يقولوا بخلق القرآن معنى وإن لم يصرحوا به نطقاً . وكان أكبر غرض هؤلاء الجهلة ممن القرآن معنى وإن لم يصرحوا به نطقاً . وكان أكبر غرض هؤلاء الجهلة ممن والذين يعرفون مغزاهم في ذلك ، حتى لا يسمع كلامهم ولا يتعلم منهم والذين يعرفون مغزاهم في ذلك ، حتى لا يسمع كلامهم ولا يتعلم منهم عتى ينقرضوا شيئاً فشيئاً ويتم لهم ما أرادوا في الجهال والعوام .

وانا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه أبين لك ذلك مسألة مسألة ، وأذكر لك شبههم في كل مسألة ، وهي أربع مسائل : مسألة القرآن وهي أهمها : و ( الثانية ) : مسألة القدر والجرح والتعديل : و ( الثالثة ) : مسألة الرؤية : و ( الرابعة ) مسألة الشفاعة .

# \* \* \* مسألة

اعلم: أن الله تعالى متكلم، له كلام عند أهل السنة والجماعة، وأن كلامه قديم وليس بمخلوق، ولامجعول، ولا محدث، بل كلامه قديم صفة من صفات ذاته، كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية، ولا يوصف بشئ من صفات

الخلق، ولا يجوز أن يقول أحد لفظى بالقرآن مخلوق، ولا غير مخلوق، ولا أنى أتكلم بكلام الله، هذه جملة أنا أفصلها واحدًا واحدًا إن شاء الله تعالى.

## \* \* مسألة

فأما الدليل على كون كلام الله قديمًا غير مخلوق ، فمن الكتاب قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ٧ - ٤٥) فصل بين الخلق والأمر ، قدل على أن الأمر غير مخلوق لأن كلامه أمر ونهي وخبر . وأيضًا قوله تعالى : (والله يقول الحق ٣٣ - ٤) ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ١٦ - ٠٤) ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج أردناه أن نقول له كن فيكون ١٦ - ٠٤) ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج في خلقه إلى قول يقول به «كن » واحتاج القول إلي قول ثالث ، والثالث إلى رابع ، إلي ما لا نهاية له ، وهذا محال باطل ، فثبت أن القول الذي تكون به الأشياء المخلوقة غير مخلوق ، وهو كلامه القديم .

ويدل عليه من السنة: قوله عَيْنَا : « فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بقدمه ودوامه ؛ لأنه غير مخلوق وهم مخلوقون ، فكذلك القول في كلامه ، فوجب أن يكون غير مخلوق ، وكلامهم مخلوقا .

ويدل عليه أيضًا: أن أبا الدرداء لما سأل رسول الله عَلَيْهُ عن القرآن فقال: « كلام الله غير مخلوق »:

ويدل عليه أيضًا: إجماع الصحابة ، وهو أن عليًا عليه السلام لما أنكر عليه التحكم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة: والله ما حكمت مخلوقا ، وإنما حكمت القرآن . ولم ينكر ذلك منكر ، فدل على أنه إجماع ، ولأنه لو كان مخلوقا: لم يخل أن يكون خلقه في نفسه أو في غيره . أو في غير شئ ، ولا يجوز أن يكون مخلوقا في نفسه لأن ذاته لا تقوم بها المخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا .

ولا يجوز أن يكون خلقه في غيره ، لأنه لو كان خلقه في غيره لكان ذلك الغير إلها ، آمراً ، ناهيا قائلا : ( يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم دلك الغير إلها ، آمراً ، ناهيا قائلا : ( يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم و ٢٧ - ٩ ) وهذا محال باطل ، ولا يجوز أن يكون خلقه في غير شئ ، لأنه يؤدى إلى وجود كلام من غير متكلم وهذا محال . فإذا ثبت بطلان هذه الثلاثة الأقسام لم يبق إلا أنه مخلوق ، بل هو صفة من صفات ذاته ، قديم بقدمه ، موجود بوجوده ، موصوف به ، فيما لم يزل وفيما لا يزال . ولا يجوز أن يباينه ، ولا يزايله ، ولا يحل في مخلوق ، ولا يتصف بالحول رأساً ، فاعلم ذلك وتحققه .

فإن احتجوا بقوله تعالى: (الله خالق كل شئ ١٣ - ١٦) وربما قرر عليك هذا السؤال والدليل ، كما قرره بشر المريسى على عبد العزيز المكى وهو: أنه قال له: أتقول إن القرآن شئ أو ليس بشئ ؟ فقال: بل هو شئ فقال: يا أمير المؤمنين سلم أن القرآن مخلوق ، لأن الله تعالى قال: (الله خالق كل شئ ١٣ - ١٦).

والجواب أن يقال: في أول [ الأمر أى ] شئ أردت بقولك إنه شئ [فإن أردت] أنه موجود ثابت فنعم، وإن أردت بقولك إنه شئ كالأشياء من حيث خروجه من العدم إلي الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك.

والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث ، فإن الله موجود ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق . وأما الجواب على جملة (خالق كل شئ) فالمراد به الخصوص دون العموم فإنه (۱) بعضه [قطعا] وأنه [غير] داخل في ذلك كما سمى نفسه ، فقال : (كتب على نفسه الرحمة ٢ - داخل في ذلك كما شمى نفسه أئلقة الموت ٢١ - ٣٥) ولا تدخل نفسه في ذلك ، وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة كذلك قوله : (الله خالق في ذلك ، وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة كذلك قوله : (الله خالق

<sup>(</sup>١) أى فإن المراد بعض الشئ (ز).

كل شئ ١٣ - ١٦) يعنى مما يصح فيه الخلق والحدث ، وصفات ذاته قديمة بقدمه وموجودة بوجوده ، فلم تدخل فى ذلك . ومثل هذا في القرآن كثير، فإن الله تعالى قال فيما أخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام : ريا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ ٢٧- ١٦) ولم يؤتيا سماء ولا أرضًا ، ولا شمسًا ولا قمرًا ولا جنة ، ولا نارًا ، ولا ملائكة ، ولا عرشًا ، ولا غير ذلك ، وإنما أراد أوتينا من كل شئ ينبغى لمثلنا . وكذلك قوله فى قصة بلقيس : ( وأوتيت من كل شئ بنبغى لمثلنا . ومعلوم أنها لم تؤت النبوة ، ولا تسخير طير ، إلي غير ذلك ؛ إنما أراد به الخصوص دون العموم ، لأنها ما دمرت هودًا ، ولا السماء ، ولا الملائكة ، والا الجبال ، إلى غير ذلك .

قال الشريب الأجل جمال الإسلام: ووقع لى جواب أخصر من هذا وأجود إن شاء الله وهو: أن يقول: الآية حجة عليكم، وأن القرآن ليس بمخلوق، وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد الخالق من المخلوق، فسمى نفسه خالقا، وسمى كل شئ دونه مخلوقا، فالخالق بجميع صفات الذات، غير مخلوق، لأن الاسم هو المسمى، على ما قررنا، وهذا صحيح، لأن الخالق هو الله العالم، القادر، المريد، المتكلم، وكلامه هو القرآن، فدل على أنه غير مخلوق، ولا داخل في الأشياء المخلوقة، والذي يفهم من ذلك؛ فإن كل عاقل يعلم أنه يصنع كل شئ غير ذاته بصفاتها من قدرته، وحياته، كل عاقل يعلم أنه يصنع كل شئ غير ذاته بصفاتها من قدرته، وحياته، وعلمه، وكلامه. وكذلك إذا قيل [ آخذ ] الملك اليوم كل أحد، وصغر على صفاته في التحقير والتصغير فكذلك قوله: ( الله خالق كل شئ ١٣٠ صفاته في التحقير والتصغير فكذلك قوله: ( الله خالق كل شئ ١٣٠ الآية حجة عليهم لا لهم.

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث Y - Y = Y ) فوصفه بالحدث والحدث هو الخلق . الجواب من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن الآية حجة عليهم ، لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس بمحدث ، لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا . فثبت أن من الذكر ما هو قديم ليس بمحدث ، فيجب أن يكون القرآن ؟ لأن الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيره مخلوق ، فلم يبق ذكر غير مخلوق . غير كلامه ، سبحانه وتعالى .

الجواب الشانى: أن الذكر ها هنا يراد به وعظ الرسول عليه لهم وتخويفه ، لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكراً . يدل عليه قوله تعالى: (فذكر إنما أنت مذكر ٨٨ - ٢١) ويقال: فلان فى مجلس الذكر ، يعنى فى مجلس الوعظ . الذى يحقق ذلك ؛ أن قريشًا لم تلعب عند سماع القرآن ، ولكنها كانت تفحم عند سماعه ، حتى قال عتبة : والله لقد سمعت كلامًا ما هو بالشعر ، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمنمر ، وإن عليه لطلاوة ، وإن له لحلاوة . وفزعوا أيضًا أن تفتتن عند سماعه نساؤهم وأولادهم ، حين كان يقرأ أبو بكر رضى الله عنه .

الجواب الثالث: أنه أراد ما يأتيهم من نهى محدَث مجدد بعد نبى الا استمعوه وهم يلعبون ، هل هذا إلا بشر ، وقد سمى الله تعالى رسوله ذكراً بقوله (رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقا ٦٥ – ١١) .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وكان أمر الله مفعولا ٤ - ٧٧) (وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ٣٣ - ٣٨) فالجواب : أنه تعالى أراد عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين ، وما حكم به وقدره من أفعاله ، وهذا بمنزلة قوله (حتى إذا جاء أمرنا ١١ - ٠٠٠) يعنى ما أمرنا به من زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام ، ولم يعن (قولنا)

وكذلك أيضاً قال : ( وما أمر فرعون برشيد ١١ - ٩٧ ) يعنى شأنه وأفعاله وطرائقه ، ولم يرد ( قوله ) وهذا بمنزلة قول القائل :

فقلت لها أمرى إلى الله كله وإنى إليه في الإياب لراجع

يعنى سرى وأفعالى ، ولم يرد بذلك الأمر من القول ، وجمع هذا أمور ، وجمع الأمر من القول الأوامر ، ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجئوا إلي مثل هذا التمويه على العوام والجهال مثلهم . ولو نظروا إلى قوله تعالى : ( وأفوض أمرى إلى الله ، ٤ - ٤٤ ) تعالى أنه أراد أفعالى وأمورى، دون أمره الذى هو قوله : ( حتى يتبين لهم أنه الحق ١١ - ٥٣) ورجعوا إليه .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنًا عربيا ٢٠٠٠ ) والمجعول مخلوق ، بدليل قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شئ حى ٢١ - ٣٠) أى خلقنا ؛ فالجواب من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن معنى ذلك: إنما سميناه قرآنًا عربيا، والجعل يكون بمعنى التسمية، بدليل قوله عز وجل: (الذين جعلوا القرآن عضين ١٥ - ٩١) يعنى سموه ؛ فبعضهم سماه شعرًا، وبعضهم سحرًا. وبعضهم كهانة، إلي غير ذلك. ولم يرد أنهم خلقوه. وكذلك قوله تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ٤٣ - ١٩) يعنى سموهم وحكموا عليهم بذلك، ولم يرد أنهم خلقوهم. وكذلك قوله تعالى: (وجعلوا لله أندادًا ١٤ - ٩٠) يعن سموا. وكذلك قوله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ٥ - ١٠٠٣) وفي القرآن مثل هذا كئير.

الجواب الثاني : أنه أراد : إنا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب ، وأفهمنا أحكامه . والمراد به باللسان العربي ، وتكون الفائدة في ذلك الفرق

بينه وبين التوراة والإنجيل ، لأنه جعل تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام أحكامهما باللسان العبراني والسرياني ، وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام أحكامه والمراد به بلسان العرب ، ولو عرفوا الفرق بين التلاوة والمتلولم يموهوا بمثل هذا التمويه .

والجواب الثالث: أن الجعل إذا عُدى إلي مفعول واحد كان ظاهره الخلق، وإذا عُدى إلي مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية، في أكثر الاستعمال. ولذلك لا يجوز أن يقول القائل: جعلت النجم والرجل، ويسكت حتى يصله بقوله: جعلت النجم هاديًا ودليلا، وجعلت الرجل صديقًا وصاحبا. فلما قال الله تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيًا ٣٤ - ٥) تعدى إلي مفعولين، فيكون بمعنى الحكم والتسمية. فإن احتجوا بقوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية ١٦ - ١٠١) وقالوا: ما يغير ويبدل فهو مخلوق لا محالة، قلنا: هذا جهل منكم أيضًا، وذلك أن التبديل والنسخ إنما يكون ويتصور في الرسم من خط أو تلاوة ؟ أو في حكم، فيكون تقدير الكلام: وإذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية ، دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه تبديل ولا تغيير، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى وأحبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل.

دليل الأول: قوله تعالى: ( وإذا بدلنا آية مكان آية ١٦ - ١٠١) يعنى حكم آية أو تلاوتها.

ودليل الثانى: قوله تعالى: (ولا مبدل لكلمات الله ٦-٣٤) وقوله تعالى (لا مبدل لكلماته ٦-٥١١) فأخبر تعالى أن التبديل يتصور فى أحكام كلامه وتلاوة كلامه، دون كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته، ولو حققوا الفرق بين التلاوة والمتلو سلموا وجميع من وافقهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خلق القرآن معنى، ومنعوه نطقا، نعوذ بالله من الجهل. وسنبين هذا الأمر إن شاء الله على الاستيفاء بالكمال، في مسألة الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء.

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ما الله الله الذهاب والعدم فإنه مخلوق .

فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم ؟ لأن الذهاب والعدم إنما يكون في الحفظ والرسم ، دون المحفوظ الذي هو كلام الله تعالى . ويدل على هذا : أن ابن مسعود رضى الله عنه لما قال : استكثروا من قراءة القرآن قبل أن يرفع . فقيل له : كيف يرفع وقد حفظناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا ؟ . فقال : يُسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور ، ورسمه من المصاحف . وهذا صحيح ، لأن حفظ المخلوق مخلوق مثله ، وحفظه مخلوق مثله ، وحفظه مخلوق مثله ، وحفظه والمحتوب مثله ، فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والمحو . وأما المحفوظ والمكتوب (۱) الذي هو كلامه القديم ، فلا يتصور عليه ذلك . فاعلم ذلك وتحققه .

فإن احتجوا بقول النبى على : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم » قالوا : وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فهو مخلوق . قلنا : كم هذا التمويه الذى تشبهون به على العوام وجهال الناس ، لأن النبى على إنما أراد بهذا الكلام حمل المصحف الذى فيه كلام الله مكتوب ، ولم يرد بذلك نفس كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته ، وقد قرنه على على أن المراد به المصحف دون غيره ؛ ألا تراه قال : « مخافة أن تناله أيديهم » ومعلوم أن الذى تناله أيديهم إنما هو المصحف دون غيره ، وقد بين عليه السلام ذلك في حديث آخر ، وهو قوله المصحف دون غيره ، وقد بين عليه السلام ذلك في حديث آخر ، وهو قوله الصحف التي يكتب فيها القرآن ، دون نفس القرآن الذي هو كلام الله تعالى ، لأنه صفة من صفات ذاته ، ولا يتصور على صفات ذاته اللمس ونيل الأذى .

<sup>(</sup>١) وصف القرآن القائم بالله سبحانه بالمكتوب ، والمحفوظ والمتلو من قبيل وصف المدلول بوصف الدال مجازًا كما حققه التفتازاني في شرح المقاصد على ما سبق (ز) .

فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن سور ، والسور آيات ، والآيات كلمات ، والكلمات حروف وأصوات ، وجميع ذلك يدل على كونه محدثا مخلوقا ؛ لأن السور معدودة محسوبة ؛ لها أول وآخر ، وكذلك الآيات والحروف ، وما دخله الحصر والعد وكان له أول وآخر فهو مخلوق ، وهذه الشبهة التي سخمت وجوه من وافقهم في مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق التحقيق ؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس بمخلوق ، ما قرروه من هذه الشبهة ، وقالوا مثل قولهم : إن كلامه حروف وأصوات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (١١) .

والجواب عن هذه الشبهة: أن يقال لهم: أما ما ذكرتم من الحصر، والتحديد والتبعيض، والحروف والأصوات، فجميع ذلك راجع إلي تلاوة المخلوقين دون كلام الله تعالى الذى هو صفة من صفات ذاته ؟ لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلي مخارج من لسان، وشفتين، وحلق، والله يتعالى ويتنزه عن جميع ذلك. بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت. أو حرف أو مخرج. يتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

ورا ) قال السعد في شرح المقاصد : ( انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالى ، وهو أنه من صفات الله وهي قديمة ، والآخر حدوثه ، وهو أنه من جنس الأصوات ، وهي حادثة ، فاضطر القوم إلى القدح في أحد القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية النقيضين ، فمنعت المعتزلة كونه من صفات الله تعالى ، والكرامية كون كل صفة قديمة ، والأشاعرة كونه من جنس الاصوات والحروف ، والحشوية كون المنتظم من الحروف حادثا ، ولا عبرة بكلام الكرامية والحشوية ، فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة ، وهو في التحقيق عائد إلي إثبات الكلام النفسي ونفيه ، وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذي هو كلام حسى أولا . فلا نزاع لنا في حدوث الكلام الحسى ولا لهم في قدم النفسي لو ثبت ) ثم قال السعد : ( وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو القرآن ينبغي أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وآبي يوسف ستة أشهر ثم استقر رأيهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر ) وهذا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل العريض . وقد اثبت المصنف الكلام النفسي بكل ما جلاه في موضعه ، وحدوث ما سواه مما في الأذهان والالسنة والخطوط جلى واضح عند أرباب العقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (ز) .

وكذلك ما ذكرتم من الحصر ، والعد ، والأول ، والآخر ، إنما دلك راجع إلي تلاوة المخلوقين لكلامه وكتبتهم لكلامه دون كلامه الذى هو صفة ، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى باظهر بيان لمن كان له فهم صحيح ، لأنه تعالى قال : (قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددًا ١٨ - ٩ ، ١ ) وقوله تعالى : (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ٣١ - ٢٧ ) ومعلوم أن الكاتب منا يكتب عدة مصاحف بمحبرة واحدة ، ويتلو التالى منا عدة ختمات ، فالمحصور والمعدود المحدود الذي يتصف بأول وآخر صفاتنا من تلاوتنا كلامه ، وخطنا لكلامه ، وخطنا لكلامه ، وأما صفته التي هي كلامه لكلامه ، وخطنا لكلامه ، والعد ، والأول والآخر على ما أخبر سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق . لأن كل ما اتصف بالبداية والفراغ والحصر والعد فإنما هي صفة المخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه الموجودة بوجوده ، التي لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر عنه . فاعلم هذه الجملة وتحققها تسلم من ضلالة الفريقين وتخلص من جهل الطائفتين .

#### \* \* au.

ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء . والتلاوة غير المتلو (١) والكتابة غير المكتوب ، وهذا إنما خالف فيه من لا حس له ، ولا فهم ، ولا

<sup>(</sup>۱) اعلم أن المتلوفى الحقيقة هو اللفظ ، والمكتوب هو أشكال الحروف ، والمحفوظ هو الحروف المتخيلة ، والمسموع هو الصوت ، وأما التلاوة ، والكتابة والحفظ ، والسماع بالمعانى المصدرية فإنما هى نسب بين التالى والمتلو ، والكاتب والمكتوب ، والحافظ والمحفوظ، والسامع والمسموع ، فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان ، وإنما القديم هو ما قام به سبحانه ، وإطلاقنا المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع ونحو ذلك على ما قام به سبحانه من قبيل وصف المدلول بصفة الدال ، كما ذكرت فيما علقت على الأسماء والصفات نص قول السعد في شرح المقاصد في ذلك (ز) .

عقل ولا تصور ، ونحن بحمد الله نبين الفرق بين الأمرين من الكتاب والسنة ودليل العقول .

(فأما الدليل من الكتاب فكثير جداً . أحدها : قوله : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ١٧ - ١٠٦) فأخبر تعالى أن القرآن منه منزل موحى ، وأن الرسول يقرؤه ويعلمه ، فالموحى المنزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته ، والقراءة له فعل الرسول التي هي صفته . وأيضًا قوله تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ٥ - ٦٧ ) ففعل الرسول البلاغ الذي هو القراءة . وقوله تعالى : ( لا تحرك به لسانك ٧٥-١٦ ) وقوله تعالى : ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ٢٢ - ٢٥ ) وقوله تعالى: (يتلونه حق تلاوته ٢ - ١٢١) وقوله تعالى: ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيئ وأمرت أن أكون من المسلمين ٢٧ - ٩١) ( وأن أتلو القرآن ٢٧ - ٩٢ ) فمعلوم أن ها هنا آمر أمر بشيئين ، وهو الله تعالى، ومأمور وهو الرسول ، فأمره بالعبادة له ، فحصل ها هنا آمر، ومأمور ، ومأمور به ، فالآمر هو الله تعالى ، والمأمور الرسول ، والمأمور به العبادة ، فالمعبود غير العبادة التي هي فعل الرسول ، فكذلك التلاوة (١) غير المتلو، لأن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بها، والمتلو كلامه القديم ، ولم يأمره أن يأتي بكلامه القديم ؛ لأن ذلك لا يتصور الأمربه ولا يدخل تحت قدرة مخلوق ، إنما أمر بتلاوة (١) كلامه ،

<sup>(</sup>۱) ومما يجب الانتباه إليه هنا: أن التلاوة بالمعنى المصدرى لها طرفان كما سبق؟ حانب الفاعل وجانب الآثر المترتب عليه ، الذى يقال له الحاصل بالمصدر المبنى للمفعول ، وهذا هو المتلو حقيقة . فالتالى والمتلو بهذا المعنى مخلوقان ، وأما ما دل عليه هذا الصوت المكيف فهو صفة الله قائمة به وقديمة قدم باقى صفاته الذاتية الثبونية ، فليس مراد المصنف بالمتلو والمحفوظ والمكتوب ما هو اثر مترتب على المعنى المصدرى للتلاوة والحفظ ، والكتابة على مراده بها الصفة القائمة بالله التى لا ترتب ولا تقدم ولا تأخر فيها . وفي شرح المقاصد تفصيل ذلك (ز).

كما أمر بعبادته ، وعبادته غيره ، فكذلك تلاوة كلامه غير كلامه ، فحصل من هذا : تال . وهو الرسول عليه السلام وتلاوته صفة له . ومتلو : وهو كلام الله القديم الذى هو صفة له . ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : (فإذا قرأت القرآن ١٦ - ٩٨) . ففرق بين القراءة والمقروء : وأيضًا قوله تعالى : (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ١٨ - ٢٧) فذكر قراءة ومقروءا ، وتلاوة ، ومتلوا ، وعند الجاهل أن ذلك شئ واحد .

وأيضًا فإنه أمر بالتلاوة والقراءة ، و الأمر هو استدعاء الفعل ، والفعل صفة المامور لا صفة الآمر ؛ ألا يرى أنه أمر بالعبادة ، والعبادة صفة العابد لا المعبود . ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ٢٩ - ٤٨) فأخبر تعالى أنه لم يكن تاليًا ، ثم حتاب ولا تخطه بيمينك ٢٩ - ٤٨) فأخبر تعالى أنه لم يكن تاليًا ، ثم عيد تعله تاليًا ولم يكن كاتبًا ، ولم يجعله أيضًا في الثانى كاتبًا ، وقد جعل غيره تاليًا لكلامه كاتبًا له ، ومعلوم عند كل عاقل أن ما لم يكن ثم كان وهي التلاوة ؛ صفة للرسول لم يكن موصوفًا بها ثم صار موصوفًا بها ، غير كلام الله الذي هو صفة له لا يستحق غيره الوصف بها ولا يتصف بأنه لم يكن ثم كان ، ومعلوم أن الرسول كان تاليًا قبل أن تكون أمته تالية ، وحفظها ، فتلاوته غير تلاوة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته وحفظها ، فتلاوته غير تلاوة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته لتأخرها عنها والذي تلاه بتلاوته فهو كلام الله القديم و [ كذا ] الذي تلته أمته بتلاوتها. فلا يخفي علي عاقل أن التلاوة غير المتلو ، كما أن العبادة غير المعبود ، والذكر غير المذكور ، والشكر غير المشكور ، والتسبيح غير المسبح ، والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك .

ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة والتلاوة صفة القارئ ، والمقروء المتلو صفة البارى قوله عَلَيْهُ : « من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد ، يعنى ابن مسعود ، فأضاف القراءة إلى ابن مسعود، والمقروء صفة الله تعالى ، والذى يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن

يقال هذا الحرف قراءة ابن مسعود وليس قراءة أبيّ وغيره من القراء ولا يجوز أن يقال إن المقروء الذي يقرأه ابن مسعود غير المقروء الذي يقرأه أبي، لأن القراءة تكون غير القراءة والقرآن الذي يقرأه هذا بقراءته هو القرآن الذي يقرأه هذا أنه شئ واحد لا يختلف ولا يتغير ، وإن تغيرت القراءة له واختلفت . والذي يوضح لك هذا ويبينه تبيينًا مستوفيًا أن عمر رضي الله عنه لما مرعلى بعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف قراءة عمر فأنكر ذلك عليه وقال: قد قرأتها على رسول الله عَلِيَّة على خلاف هذه القراءة ولبّبه حتى أتى به إلى رسول الله عَلي حتى قال: « خل عنه ؛ إقرأ يا عمر » فقرأ فقال : هكذا أنزل ، ثم قال للآخر : اقرأ فقرأ بالقراءة التي سمعها عمر منه فقال: هكذا أنزل . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه » . فأخبر علي باختلاف القراءتين وأن كل واحدة منهما تؤدى إلى ما تؤدى إليه الأخرى ، وهو المتلو المقروء القديم الذي لا يختلف ولا يتغير .. وأيضًا ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه من عدة طرق عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال: لا إن هذا القرآن مادبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم واتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنبي لا أقول الم حرف ، ولكن بالألف عشر - الحديث . . . » .

وروي عنه عَلَيْهُ: « من قرأ حرفا من كتاب الله ، فأضاف القرآن إلي الله تعالى لأنه صفة من صفات ذاته ، وأضاف التلاوة إلي التالي لأنها صفته يؤجر عليها كما يؤجر على جميع أفعال طاعاته . وأيضًا قوله عَلَيْهُ: «استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وهذ يدلك على الفرق بين القراءة والمقروء ، والتلاوة والمتلو ، لأنه عَلَيْهُ حضهم على أخذ القراءة للقرآن عن هؤلاء الأربعة لأنهم قد باينوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في جودة القراءة وصحتها والعلم بها، وهذا المعنى صحيح لأن الغلط، واللحن،

والتحريف ، والتصحيف إنما يقع في القراءة والتلاوة التي هي صفة القارئ ؟ فاما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذي قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولأن القراءة تتعوج فيقومها القارئ الماهر ، لأنها يجبوز عليمها التعبويج والتغيير ؛ فأما كلام الله القديم فليس يوصف بالتعويج. دليله: قوله تعالى: ( ولم يجعل له عوجا قيما ١٨ - ١) وأيضًا ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: مر رسول الله عَلِيُّهُ وأنا معه ، وأبو بكر ؛ وعبد الله بن مسعود يقرا ؛ فاستمع لقراءته ، فلما ركع - أو سجد - قال عَلِيُّه : « سل تعطه من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ، فأضاف القراءة إلى عبد الله ، لأنها صفته وعبادته عليها يثاب ويؤجر ؛ والمقروء بها كلام الله القديم الأزلى ، وقد روى: « من سره أن يقرأ القرآن رطبًا » وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : مر رسول الله عَيْاتُهُ ومعه أبو بكر ، وعمر وإني أقرأ سورة النساء ، فكنت أسجلها سجلا ، فقال النبي عَلَيْكُ : « سل تعطه » ، ومعلوم عند كل عاقل أن الرسول عَلِي إنما وصف بالغضاضة والطراوة والتسجيل قراءة ابن مسعود دون كلام الله تعالى المتلو المقروء ، لأنه لا يوصف بالشئ وضده ، فاعلم ذلك وتحققه ؛ ولأن صفة القراءة تارة تكون غضة رطبة من قارئ دون قارئ إنما ذلك راجع إلى صفات المحدثين الذين يتفاضلون في قراءتهم وأصواتهم فتكون قراءة بعضهم غضة رطبة ، وقراءة بعضهم فجة سمجة ، ويكون صوت أحدهم حادًا حسنًا ، وصوت آخر فجًا جهورًا عاليًا ، فأما القرآن المقروء المتلو فلا يختلف في ذاته بأي قراءة قرئ ، وبأي تلاوة تلى ، وبأى صوت سمع . بل الأدوات ، والأصوات واللغات تختلف في الجودة والرداءة والخفاء والجهارة.

\* \* \*

# فصل

وقد روى من الأخبار والآثار عن سيد الأولين والآخرين وصحابته رضي الله عنهم في الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء ما لا يحصى عدداً ونحن نذكر شيئاً من ذلك يقوى جميع ما تقدم.

فمن ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله على فمن ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله قال: قال: فاستمع وقال: «اقرؤه فكل حسن ، سيأتى قوم يقومونه كما يقومون القدح ، يتعجلونه ولا يتأملونه » .

وعن سهل بن سعد الساعدى قال : خرج علينا رسول الله على ونحن نقترئ يقرئ بعضنا بعضا فقال : « الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر والأسود اقرؤا اقرؤا قبل أن يجئ قوم يقومونه كما يقومون القدح ، ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأملونه » ، ففصل على في هذين الحديثين بين التلاوة والمتلو ، والقراءة والمقروء ، لأنه على عنى بالأحمر العربي الفصيح ، وبالأسود الأعجمي ، فالعجمي يقع في قراءته اللكنة والتمتمة ويسلم من ذلك العربي الفصيح فاستمع على قراءتهم المختلفة وحثهم ورغبهم في القراءة وأخبر أن كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا متغاير ، ثم أعلمهم بمجئ قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقويم القدح ، فعلم كل عاقل أن كلام الله القديم الأزلى ليس مما يعوج فيقوم ، وإنما العوج يقع في قراءة القارئ فيقوم .

ويدل عليه أيضًا قول ابن مسعود رضي الله عنه: عجبت للناس وتركهم لقراءتى وأخذهم قراءة زيد بن ثابت ، وقد أخذت من في رسول الله على سبعين سورة وزيد بن ثابت غلام صاحب ذؤابة . فأضاف ابن مسعود قراءته إلى نفسه ، وأضاف قراءة زيد إلى نفسه ، وأخبر أن قراءته أكمل من قراءة زيد ؟ لأخذه لها من في رسول الله عَلَيْكُ ، فغاير بين

القراءتين، ومعلوم عند كل عاقل أن المقروء والمتلو الذي يقرأه عبد الله هو المقروء المتلو الذي يقرأه زيد ، وإن كانت قراءة أحدهما غير قراءة الآخر .

ويدل عليه ما روى عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل يحدث : أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إنى قرأت المفصل كله في ركعة فقال عبد الله : هذًا كهذ الشعر ، لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله عليه يقرن بينهن . وعنه أيضًا أنه قال له رجل : إنى أقرأ المفصل فى ركعة ، فقال عبد الله : هذًا كهذ الشعر ، إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ نفع . ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشبه كلام الله تعالى بهذ الشعر ، وإنما شبه قراءة القارئ دون كلام البارى . وأيضًا قوله على « من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد » . وأيضًا ما روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله على المعن حسنة » . فكل عاقل يعلم ويتحقق أن القراءة المعربة غير القراءة الملحونة ؛ لأن من صحح قراءة الفاتحة صحت صلاته ، ومن ترك ذلك مع قدرته عليه بطلت صلاته . فأما كلام وأن وقع الفساد فى القراءة .

وأيضًا ما روى قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة النبى على النبى على الله بن مغفل قال: وأيضًا ما روى عبد الله بن مغفل قال وأيت النبى على يوم الفتح وهو على ناقته أو جمله وهو يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة فمعلوم عند كل عاقل عارف أن الترجيع والمد ، واللين . إنما تقع في القراءة التي هي صفة القارئ دون كلام الله القديم الأزلى ، ومن أعتقد أن الترجيع ، والمد ، واللين الذي هو صفة القارئ ومد صوته ولينه راجع إلى الكلام القديم الأزلي فقد جهل الله تعالى وصفات ذاته ، وصرح بحدوث القرآن وخلقه . وأيضًا ما روى النعمان بن بشير قال : قال رسول الله على الله عبادة أمتى قراءة القرآن » وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْ : « افضل عبادة أمتى قراءة القرآن » وعن

وروى أبو سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: « أعطوا أعينكم حظها من العبادة . قالوا يا رسول الله : وما حظها من العبادة ؟ قال : قراءة القرآن نظرًا ، والاعتبار والتفكر فيه ، وقال ابن مسعود : « النظر في المصحف عبادة » فقد اتضح بهذه الأخبار الفرق بين القراءة والمقروء ، لأن الرسول عَلَيْهُ جعل قراءتنا عبادة منا ، والعبادة مناصفتنا التي نثاب عليها ونؤجر ، وذلك أن الله تعالى وصف عبادته على الأعضاء ، وكل عضو من ابن آدم مخصوص بنوع من العبادة ، فالقلب مخصوص بالعلم بالله تعالى وبمعرفته وبحفظ كلامه ، والإيمان به وبكلامه ، ثم المعرفة غير المعروف ، والعلم غير المعلوم ، والإيمان غير المؤمن به ، والحفظ غير المحفوظ ، لأن العلم صفة العبد، والمعلوم الرب تعالى ، وكذلك الإيمان صفة للعبد ، والمؤمن به هو الله تعالى . وكذلك الحفظ صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظًا ، والمحفوظ كلام الله القديم الذي لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان بل قديم موجود بوجود الحق سبحانه وتعالى ، موجود قبل الحفظ وبعده ، واللسان مخصوص من العبادة بالذكر الله تعالى والتسبيح له والدعاء له ، وقراءة كلامه ، ثم الذكر صفة الذاكر ، والمذكور هو الله تعالى ، والتسبيح صفة المسبح ، والمسبَّحُ هو الله تعالى ، والدعاء صفة الداعي والمدعو هو الله تعالى . كذلك القراءة صفة القارئ التي هي له عبادة وطاعة ، والمقروء كلام الله القديم الموجود قبل القارئ وقبل قراءته . فافهم إن كان لك فهم .

وعبادة العين: النظر في المصحف، والتفكر في الآيات من كلام الله تعالى، فالناظر إنما يثاب على نظره الذي هو صفة لا على المنظور فيه الذي هو صفة الله تعالى. ولهذا المعنى: أن من كان أكثر قراءة ونظرًا وتفكرًا كان أكثر ثوابًا ممن نظر أقل من نظره، وقرأ أقل من قراءته ؛ فالزيادة والنقصان إنما يكونان في أفعال العباد التي تتصف بالشئ وضده فأما القديم الذي هو كلام الله فلا يتصف بالشئ وضده. فاعلم ذلك وتأمله تهد إن شاء الله.

ويدل على الفرق بين القراءة والمقروء ، ما روى عنه على من طرق عدة: أنه قال: « خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبى حذيفة ، وزيد بن ثابت . ومعاذ بن جبل » ثم خص عبد الله بن مسعود فقال: « من سره أن يقرأ القرآن غضًا رطبًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد » يعنى ابن مسعود . فالدليل من وجهين :

أحدهما : أنه عَلِيه خص هؤلاء الأربعة بجودة القراءة دون غيرهم من الصحابة ، وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهم ، ففاضل على القراءة وقدم بعضها على بعض ، وكلام الله القديم لا يجوز عليه الجودة والرداءة بل كله شئ واحد جيد لا يختلف ، وإن اختلفت القراءة له.

الثانى من الدليلين: أن الرسول عَلَيْ أضاف القراءة إلى ابن مسعود دون القرآن الذى هو كلام الله تعالى فقال: « من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود » . فقراءة ابن مسعود صفة له ، والمقروء كلام الله صفة له لا لابن مسعود . وأيضًا فإنه وصف قراءة ابن مسعود بأنها غضة رطبة وهذه صفة لا تقع إلا على صفة المحدثين ؛ لأن قراءة بعضهم تكون غضة رطبة ، مستحسنة تميل إليها القلوب ، وقراءة بعضهم فجة عليظة تنفر عنها الطبائع ، والمقروء بهذه هو المقروء بهذه ، وكذلك بعض القراءات مصححة معربة ، وبعضها ملحونة معوجة مفسدة ، والمقروء بهذه، هو المقروء بهذه ، والمقروء بهذه ، والمقروء بهذه وبالفساد تارة وبالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة المخلوقين ، وهي قراءتهم دون المقروء والمتلو الذي هو كلام الله القديم .

## \* فصل

وأما الدليل على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارئ ، لا أنها من كلام البارى سبحانه وتعالى من الأخبار فكثير جدًا ، لكن إن شاء الله أذكر من ذلك ما يقع به الكفاية لكل عاقل محصل .

فمن ذلك : ما روى أبو هريرة أن النبى عَلَيْكُ كان إذا قام من الليل فقرأ يخفض طوراً ويرفع طوراً . وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله عَيَلِكُ فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفا ، فموضع الدليل من هذين الخبرين أنهما أضافا القراءة إليه عَلِكُ ، وأضافا الخفض والرفع بتفسير الحروف حرفا حرفا إلى قراءة القارئ لا إلى كلام البارى ، وكل حديث أذكره لك بعد هذين الحديثين فتأمله ؛ فإنى أذكرها سرداً إن شاء الله ، فتحد في كل حديث ما يدلك على صحة ما أقول ، وهو : إضافة الصوت، والحرف إلى قراءة القارئ لا إلى كلام البارى القديم الأزلى .

فيدل على صحة ذلك ما روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله عَلَيْكُ يقطع قراءته سئلت عن قراءة رسول الله عَلَيْكُ فقالت : كان رسول الله عَلَيْكُ يقطع قراءته آية آية ، ولو شاء العاد أن يعدها أحصاها . وهذا يدلك على أن القراءة تنعد وتنحصر ، والمقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر فافهم ذلك .

ويدل على ذلك أيضًا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنا سئلت : أكان النبي عليه يرفع صوته بالقرآن ؟ قالت : ربما رفع وربما خفض . ويدل عليه أيضًا ما روى عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله عليه في العشاء بالتين والزيتون ، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه .

ويدل عليه أيضًا ما روى عن أنس أنه قال: ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه ، وحسن الصوت إلا الوجه ، وحسن الصوت وكان نبيكم على عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أنه كان لا يُرَجِّعُ . وأيضًا ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله على لأبى بكر رضي الله عنه: « مالك إذا قرأت لا ترفع صوتك » قال: إنى أسمع من أناجى . وقال لعمر: « مالك إذا قرأت ترفع صوتك جدًا » قال أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان . وقال لعمار: « مالك إذا قرأت تأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة ؟ فقال: سمعتنى أخلط به ما ليس منه ، قال رسول الله على قراءة كل واحد وصوته إليه ، وذكر أنها قراءة الرسول عليه السلام أضاف قراءة كل واحد وصوته إليه ، وذكر أنها قراءة

مختلفة ، وأضاف إلي كل واحد صفته من القراءة والصوت ، ولم يضف إلى كلام الله تعالى شيئًا من ذلك فافهم .

وأيضًا ما روى عن أم هاني رضى الله عنها قالت : كنت أسمع قراءة رسول الله على وأنا على عريشي . وأيضًا ما روى جبير بن مطعم قال : أتيت النبي علي وهو يصلى بأصحابه المغرب ، فسمعته وهو يقرأ ، وقد خرج صوته من المسجد : ( إن عذاب ربك لواقع \* ماله من دافع ٢٥ -٧ و ٨ ) فكأنما صدع قلبي ، ويقال إن هنا كان سبب إسلامه ، لأنه جاء يكلم الرسول عَلِيلَة في أساري بدر ، فلما سمع قراءة رسول الله عَلِيلَة وحسن صوته قال : فكأنما صدع قلبي ، وكأني بالعذاب قد أحاط بي ، فصدقت وآمنت من ساعتي . وهذا الحديث أدل دليل على الفرق بين القراءة والمقروء، وأن الصوت صفة الصايت والقارئ دون كلام البارى ، لأن الذي صدع قلبه وهداه إنما هو الذي فهمه من كلام الله تعالى الذي أوعد به المستكبرين ؟ فعلو الصوت من قراءة رسول الله عُلِيَّة صفة للرسول عليه السلام ، والذي صدق به قلبه هو ما فهمه من كلام الله تعالى الذي سمعه بواسطة قراءة رسول الله عَيْكُ ، وعلو صوته ، لأن الأصوات والحروف لا تهدى ولا تشقى ، إذ لا تأثير لها في إحياء القلوب وإقبالها ، إنما الذي يحيى القلوب ويهديها كلام الله القديم الأزلى يدل عليه قوله تعالى: (ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ٢٢ - ٥٢ ) فالهادى الشافي المقروء لا القراءة ، والمفهوم من الصوت لا الصوت .

يدل على ذلك أيضًا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على ذلك أيضًا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: « اللهم إنى عبدك وابن عبدك ناصيتى بيدك ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصرى وجلاء حزني وذهاب همى ، إلا أذهب الله عز وجل همه قلبي ونور بصرى وجلاء حزني وذهاب همى ، إلا أذهب الله عز وجل همه

وأبدله مكان حزنه فرحا » قالوا يا رسول الله ينبغى لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال : « أجل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » فبين لك عليه أن كلام الله الذي هو القرآن هو الذي يهدى ويشقى لا قراءة القارئ .

وأيضًا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على البينا أنا فى الجنة إذ سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ فقالوا: حارثة بن النعمان . كذلك البر . كذلك البر » . وكان حارثة من أبر الناس بامه ، وأضاف على الصوت إلي الرجل الصايت دون القرآن . ولو أنى استقصى الأخبار والآثار فى الفرق بين التلاوة والمتلو ، والقراءة والمقروء لاحتاج إلي مجلدات عدة ؛ لكن ذكرت من ذلك ما فيه كفاية بحمد الله لمن له عقل سليم وفهم صحيح ، فإذا تقرر هذا صح لك أن القراءة صفة القارئ ، والمقروء على الحقيقة كلام البارى ، وكذلك الحفظ صفة الحافظ ، والمحدوث كلام الله تعالى ، وكذلك الكتابة صفة الكاتب وصنعته ، والمحدوث كلام الله تعالى ، كما أن الذكر صفة الذاكر ، والمذكور هو الله تعالى . وكذلك العبادة من الصلاة ، والصوم ، والحج صفة للعابد وهى فى تعالى . وكذلك العبادة من الصلاة ، والمعبود بها واحد أحد ليس بمختلف أنفسها مختلفة الصفات متغايرة ، والمعبود بها واحد أحد ليس بمختلف ولا متغاير وهو الله تعالى . وفى هذا كفاية لمن سلم له التصور والفهم .

وأما الدليل من جهة العقل هو: أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة مستلذة ، وتارة فجة تنفر منها الطباع ، وتارة رفيعة عالية ، وتارة منخفضة خفية ، وتارة يلحقها اللحن والخطأ ، وتارة تصح وتقوم ، وما جازت عليه الأشياء فلا يجوز أن يكون إلا صفة الخلق دون صفة الحق . وكذلك أيضًا الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسنة يمدح كاتبها . وتارة وحشية يذم كاتبها ، والإنسان إنما يمدح ويذم على فعله ، فصح أن الكتابة صفة الكاتب ، والمكتوب بها كلام الله تعالى ، وأيضًا فأن الكتابة يلحقها المحو ويتصور عليها الغرق ، والحرق ، والتواء ، والتلف ، وكلام الله القديم لا يتصور عليه شئ من ذلك . وكذلك الحفظ ، والسمع تارة يوجد ، وتارة وحد ، و

يعدم ، وما يجوز عليه الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود فليس بصفة للله تعالى ، وإنما هو صفة المخلوق المربوب ، لكن المسموع من القرآن ، والمحفوظ منه ، والمقروء منه ، والمكتوب منه كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا مربوب . فافهم تصب إن شاء الله .

وأيضًا فإن من حلف بالطلاق الثلاث أن لا يقوم من مقامه حتى يفعل فعلا يكون عبادة وطاعة لله تعالى ؛ فقرأ عشر آيات من القرآن ثم قام ولم يفعل شيئًا غير ذلك لم يحنث في يمينه بإجماع المسلمين ، فصح أن قراءته فعله وعمله الذي صار به فاعلا ، عابدًا ، طائعا . وأن المقروء بقراءته كلام الله تعالى القديم الذي ليس بفعل لأحد فافهم .

وأيضًا: فإن قراءة القارئ تارة تكون طاعة وقربة ، وتارة تكون معصية وذنبا . فأما الطاعة فهى إذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مرائى بها أحدًا من الخلق ، ويكون معصية إذا قرأها وهو جنب مرائى ، وما يكون تارة طاعة وأخرى معصية كيف يكون صفة الحق ؟ - تعالى عن ذلك - بل هو صفة الخلق ، لكن المقروء في الحالتين شئ واحد ، وهو كلام الله تعالى القديم لا يتصف بالشئ وضده . فافهم ، وفي بعض هذا مقنع لمن لم يكن يكابر الضرورات .

#### \* \* مسألة

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة (١) كما قال: (إنه لقرآن كريم \* في كتاب مكنون ٥٦ - ٧٧ و هو في مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: (بل هو قرآن مجيد \* في لوح محفوظ ٥٨ -

<sup>(</sup>١) عند من يرى وجود الشئ في الأعيان والأذهان واللسان والكتابة ونحوها حقائق بشترك بينها لفظ الوجود اشتراكا لفظيا (ز).

٢١ و ٢٢ ) لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا شئ واحد لا يختلف ولا يتغير ، وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا ، وأن الخط الذي فيه غير الخطوط التي في مصاحفنا ، وأن القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ غير أقلامنا ، وكذلك ما اختلف وغاير غيره واختص بمكان دون مكان وزمان دون زمان، فهو مخلوق مربوب ، وكل ما هو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير ولا يجموز عليمه شئ من صفات الخلق ، فكذلك هو كلام الله تعالى القديم وجميع صفات ذاته [قديمة] وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على الحقيقة . كما قال تعالى : ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ٢٩ - ٢٩ ) لكن نعلم قطعًا أن زيدًا الحافظ غير عمرو الحافظ ، وأن قلب هذا غير قلب هذا ، وأن حفظ هذا غير حفظ هذا . لكن المحفوظ لهذا بحفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه ، وهو شئ واحد لا يختلف ولا يتغير ، إذ هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق ، وكذلك نقول إنه مقروء بألسبتنا نتلوا بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيدًا القارئ غير عمرو القارئ ، وأن لسان زيد غير لسان عمرو ، وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو ، ولكن المقروء لزيد هو المقروء لعمرو شئ واحد لا يختلف ولا يتغير ، بل هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الخلق وهذا كما قال تعالى: (إنما أنزل بعلم الله ١١ - ١٤) يعلمه زيد بعلمه ويعلمه عمرو بعلمه ، ويعبده زيد بعبادته ، ويعبده عمرو بعبادته ، ويدعوه زيد بدعائه، ويدعوه عمرو بدعائه ويذكره زيد بذكره ، ويذكره عمرو بذكره ، ويسبحه زيد بتسبيحه ، ويسبحه عمرو بتسبيحه ، فزيد غير عمرو ، وذكره غير ذكر عمرو ، وعبادته غير عبادة عمرو ، ولكن المعبود لهذا هو المعبود لهذا، والمذكور لهذا هو المذكور لهذا ، والمسبح لهذا هو المسبح لهذا ، والله تعالى القديم الواحد الذي (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٢٦ - ١١).

## مسألة

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة (١) لكن بواسطة وهو القارئ .

دليل ذلك قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ٩ -٦ ) واعلم : أن المسموع فهو كلام الله القديم صفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها ، وإنما الموجود بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى يحدث الله تعالى له سمعًا إذا أراد أن يسمعه كلامه ، وفهمًا إذا أراد أن يفهمه كلامه، لأن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم ، وهذا كبما أن الله موجود قديم بوجود قديم ، وإذا خلق رجلاً أو امرأة لعبادته وسهل له العبادة التى لم تكن ثم كانت فإنه يصير عابدًا لله تعالى ، الذى هو موجود قديم دائم قبل العبادة وبعدها ، وإنما الذى لم يكن ثم كان هو العابد والعبادة ،

#### \* \* \* مسألة

فحصل من هذا: أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب: تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب، ونعنى بالحجاب للخلق لا للحق كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة (٢) لكن حجبه عن النظر إليه، وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة

<sup>(</sup>١) على القول بالاشتراك بين الوجودات السابق ذكرها ، وأما على القول بأن القرآن السرآن المنظم الدال لا من حيث تعين من قام به فيكون واحداً بالنوع ، كما هو قولهم في أسماء الكتب ، فيكون المقروء هو هو بدون إشكال الحدوث والقدم ، فما قام بالقديم قديم ، وما قام بالحادث حادث (ز) .

<sup>(</sup>٢) وفي شرح المقاصد: (اختصاص موسي عليه السلام بأنه كليم الله تعالى ، فيه أوجه ، أحدها – وهو اختيار الغزالي – أنه سمع كلامه الأزلى بلا صوت ولا حرف ، كما ترى ذاته في الآخرة بلا كم ولا كيف ، وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع=

مع عدم النظر والرؤية أيضًا من ملك أو رسول أو قارئ ؛ وهو استماع الخلق من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين ، وكذلك هلم جرًا إلي يومنا هذا ؛ يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة ، فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب ، كتكليمه لنبينا عليه السلام ليلة المعراج . دليل الثلاثة قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ٢٤ - ١٥) وهو نبينا عليه أسمعه الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولا حجاب ، لأنه تعالى في تلك الليلة قال : ( فأوحى إلي عبده ما أوحى ٣٥ - ١٠) ولا يحمل الوحى هاهنا على الإلهام بل على السماع والإفهام ؛ أو من وراء حجاب ، كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن الرؤية ، أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة فيوحى بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة

\* \* \*

<sup>=</sup> بكل موجود حتى الذات والصفات ، ولكن سماع غير الصوت والحرف ، لا يكون إلا بطريق خرق العادة ، وثانيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة ، وثالثها : أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا . وحاصله أنه أكرم موسى عليه السلام فأفهمه كلامه بصوت تولى بخلقه من غير كسب لاحد من خلقه ، وإلي هذا ذهب أبو منصور الماتريدى ، وأبو إسحاق الإسفراينى ، وقال الإسفراينى : اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول بذلك ، ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان مسموعا ، فالاختلاف لفظى لا معنوى ا . ه ) والصوت سواء كان من جهة أو الجهات كلها حادث مخلوق لا يقوم بالله سبحانه ، وفي طبقات الحنابلة لابي الحسين بن أبي يعلى عند ترجمة الاصطخرى في صدد ذكر عقيدة أحمد : ( وكلم الله موسى تكليما من فيه ، وناوله التوراة من يده إلى يده ) ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هؤلاء المجسمة المتسترين وجوه الضلال في العقيدة المعزوة إليه هناك ، كما ذكرت فيما علقت على الاسماء والصفات ( ص ١٩٣ ) ولى إفاضة في ذلك في كثير من المواضع والله سبحانه هو الهادى ( ) .

## مسألة

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي على الله نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال .

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ٢٦ - ١٩٢ - ١٩٥ ) فيجب أن تعتقدها هنا أربعة أشياء هنا: منزِّل ، ومنزَّل ، ومنزول عليه ، ومنزول به . فالمنزل هو الله تعالى لقوله : ( إنا نحن نزلنا الذكر ١٥ - ٩ ) وقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر ١٦ -\$ ٤ ) والمنزل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلى القديم بذاته ، لقوله تعالى : (وإنه لتنزيل رب العالمين ٢٦ - ١٩٢ ) والمنزل عليه قلب النبي عليه ، لقوله تعالى : ( على قلبك لتكون من المنذرين ٢٦ - ١٩٤ ) والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ، ونحن نتلوا بها إلى يوم القيامة ، لقوله تعالى : ( بلسان عربي مبين ٢٦ - ١٩٥ ) والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر ، قول جبريل عليه السلام . يدل على هذا قوله تعالى : (فلا أقسم بما تبصرون \* وما لا تبصرون \* إنه لقول رسول كريم \* وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون \* ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون \* تنزيل من رب العالمين ٦٩ - ٣٨ - ٤٣ ) وقوله تعالى : (فلا أقسم بالخنس \* الجوار الكنس \* والليل إذا عسعس \* والصبح إذا تنفس \* إنه لقول رسول كريم \* ذى قوة عند ذى العرش مكين \* مطاع ثم أمين \* وما صاحبكم بمجنون \* ولقد رآه بالأفق المبين \* وما هو على الغيب بضنين \* وما هو بقول شيطان رجيم \* فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين \* لمن شاء منكم أن يستقيم \* وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ٨١ - ١٥ - ٢٩ ) وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن.

وقالوا: ما هذا إلا قول البشر، فرد عليهم بهاتين الآيتين وكذلك رد عليهم أيضًا لما قالوا: ( إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ١٦ - ٣٠١ ) فحصل من هذا أن الله تعالى علم جبريل عليه السلام القرآن . دليله قوله تعالى : ( الرحمن \* علم القرآن ٥٥ -١ و ٢ ) وجبريل عليه السلام علم نبينا عَلَيْكُ دليله قوله تعالى : (علمه شديد القوى ٣٠ - ٥ ) وكان عَلَيْكُ يقرأ مع جبريل حال قراءته فزعا منه أن يذهب عنه جفظه حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علمًا ٢٠ -١١٤) وبقوله: ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ١٧٥ - ١٦) معناه لا تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل عليه السلام. ثم طمن قلبه عليه بأنه يحفظه إياه ويثبت حفظه في قلبه ، فقال : ( إن علينا جمعه وقرآنه ٧٥ - ١٧ ) يعنى في صدرك حفظه . ووعده أن لسانه يقرؤه قراءة لا يحصل معها نسيان فقال : ( سنقرئك فلا تنسى ٨٧ - ٦ ) يعنى قراءة لا نسيان معها ، فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف ، لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدها ، والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها . فأفهم ذلك . فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام عُلمَ كلام الله وفهمه ، وعلمه الله النظم العربي الذي هو قراءته ، وعلم هو القراءة نبينا عُلِيَّة ، وعلم النبي عليه أصبحابه ، ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل بنا فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقرأ ، فالقراءة أغيار لأن قراءة جبريل عليه السلام غير قراءة نبينا عليه السلام ، وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة أصحابه ، وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم ، ثم كذلك هلم جرا إلى يومنا هذا ، يعلم كل عاقل أن الرسول عَلَيْكُ قرأ قبل الصحابة ، ثم قرأت الصحابة ، ثم قرأ التابعون ثم كذلك إلى اليوم ، لكن المقروء والمتلو هو

كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الخلق هو المقروء بقراءة الرسول عليه السلام وقراءة الجميع . وهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى .

#### \* \* amilia

ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا شئ من صفات الخلق ، وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج ، وأدوات ، بل يتقدس عن جميع ذلك ، وأن كلامه القديم لا يحل في شئ من المخلوقات .

والدليل على ذلك: أنه قد صح وثبت أن من شرط الصفة قيامها بالموصوف، والدليل على صحة ذلك أولا: أن حد القديم ما لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، وأن القديم لا يدخله الحصر والعد، ونحن نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب وإنما يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئًا فشيئًا. ثم هي مختلفة الصور والأشكال، ويدخلها الحصر والحد، وتعدم بعد أن توجد، وكل ذلك صفة المحدث المخلوق لمن كان له عقل سليم. وأيضًا فإن حروف الكلمة يقع بعضها سابقًا لبعض فعند خط الكاتب «با» قد حصلت وثبتت قبل خطه السين حصلت وثبتت قبل خطه «ميما» وكذلك السين حصلت وثبتت قبل النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق (١): وكذلك الأصوات

<sup>(</sup>۱) قال المصنف في النقض الكبير – كما في الشامل لإمام الحرمين – . ( من زعم أن السين من بسم الله بعد الباء ، والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة . فإن اعترف بوقوع شئ بعد شئ فقد اعترف بأوليته ، فإذا ادعى أنه لا أول له فقد سقطت محاجته وتعين لحوقه بالسفسطة ، وكيف يرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح في جحد الضرورى ا هـ ) راجع ما علقناه على السيف الصقيل ( ص ٧٠ ) (ز) .

يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضًا وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو قديم ليس بمخلوق. وأيضًا فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم لجميع كلام الخلق، وأصوات الناطق والصامت، وهذا قول يؤدى إلى قدم جميع العالم أجمع، وأيضًا فإن الحروف التي يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالي لا يخلو إما أن تكون هذه الحروف التي تجرى في كلام الخلق أو مثلها أو صدها. فإن قالوا: إنها هي. وجب قدم كلام الخلق، وكذلك إن قالوا مثلها وجب ذلك أيضًا، لأن حد المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابه وساوقه من جميع الوجوه.

وإن قالوا: بل هي مضادة لهذه الحروف فقد يقولون القول [من غير] ان يكون [له] معنى وهذا بين الفساد.

ويدل على أن كلام الله القديم لا يجوز أن يكون حروفا وأصواتًا ؟ ما روى عن ابن عباس أنه قال : لما سلط الله بختنصر على اليهود لما قتلوا يحيى عليه السلام سلطه عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق التوراة. قال عزير عليه السلام في جملة مناجاته : (يارب سلط عليهم عدوا من أعدائك ، بطر رحمتك . وأمن مكرك ، وهدم بيتك ، وحرق كتابك ) فأوحى الله تعالى إليه من جملة ما أوحى أن بختنصر إنما أحرق من التوراة الخط ، والحروف ، والورق ، والدفتر ولم يحرق كلامى ، فأخبر تعالى أن كلامه ليس هو الحروف التي حرقت ولا أنه مما تناله الأيدى ولا تعتديه ولا يبلى ولا ينجدم ، ويؤكد هذا قول النبي على : « لو جعل هذا القرآن في إهاب وألقى في النار لم يحترق » ولم يرد على أن الجلد ، والمداد والحروف المصورة لا تحترق ، وإنما أراد أن كلام الله تعالى هو القرآن لا يحترق في النار ولا يتصور عليه الحرق والعدم ، إنما يتصور ذلك على الأجسام والأشكال . فأما الكلام القديم فلا . والذي يدل على صحة هذا أنه – ونعوذ بالله تعالى – لو أخذ اليوم جبار عاص لله مصحفًا فحرقه بالنار

حتى صار رمادًا ، أنقول إن كلام الله القديم احترق وانعدم ؟ أم نقول إن كلامه باق ثابت لم يحترق ولم ينعدم ، وإنما احترق الورق ، والحروف المصورة بلا خلاف بين كل عاقل .

دليل آخر على حدث الحروف: وهو أن الأمة مجمعة على أن من قرأ كلام الله تعالى في صلاته لم تبطل صلاته، ولا خلاف أن من قرأ حروف التهجي في صلاته بطلت صلاته، فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله تعالى.

دليل آخر على ذلك: وهو أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امرأة حائض مع علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصيا وفعلا ما لا يجوز لهما ، ولو تهجى الجنب والحائض حروف الهجاء من أولها إلى آخرها لم يعصيا بذلك، فعلم بذلك أن الحروف غير كلام الله تعالى . وإنما هي آلة يكتب بها كلام الله تعالى ويتلى بها كلامه ، وليست نفس كلامه . ويدل على ذلك أيضًا ما روى على رضى الله عنه أنه قال في جواب مسائل سأله عنها اليهود فقال : إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا جوارح ، ولا أدوات ، ولا حروف ، ولا شفة ، ولا لهوات ، سبحانه عن تكيف الصفات . وأيضًا ما روى عن علي عليه السلام أنه سئل هلى رأيت ربك ؟ وكان السائل له دعبل فقال في جوابه: لم أعبد ربا لم أره. فقال له كيف رأيته ؟ قال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ، بل رأته القلوب بحقائق الإيمان ، ويحك يا دعبل! إن ربى لا يوصف بالبعد وهو [قريب] ولا بالحركة ، ولا بقيام ، ولا انتصاب ، ولا مجئ ، ولا ذهاب ، كبير الكبراء لا يوصف بالكبر ، جليل الأجلاء لا يوصف بالغلظ ، رؤوف رحيم لا يوصف بالرقة ، آمر لا بحروف ، قائل لا بالفاظ ، فوق كل شئ ولا يقال شئ تحته ، وخلف كل شئ ، ولا يقال شئ قدامه ، وأمام كل شئ ، ولا يقال له أمام ، وهو في الأشياء غير ممازج ولا خارج منها كشئ من شئ خارج ، ( تبارك الله رب العالمين ٧ - ٤٠ ) لو كان على شئ لكان محمولا ، ولو كان في شئ لكان محصوراً ، ولو كان من شئ لكان محدثا . ويدل عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله ؛ فإنه قال : جلت ذاته عن الحدود ، وجل كلامه عن الحروف ، فلا حد لذاته ، ولا حروف لكلامه . ويدل عليه أيضًا ما حدث به أبو بكر (١) النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي إياس قال : رأيت في يد بكر بن خنيس كتابًا فزدت فيه حرفا أو نقصت منه حرفا : فقال لي بكر بن خنيس : يا آدم من أمرك أن تفعل هذا ؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة ، فلما خلق الباء اضجعت ، وقيل للألف لم انتصبت قائمة ؟ قالت : انتظر ما أومر . وقيل للباء لم اضجعت ؟ قالت : سجدت لربي . فقال بكر فأيهما أجل؟ الذي فعل ما لم يؤمر به يعني الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود أو الذي انتظر ما يؤمر يعني الألف . قال آدم بن أبي إياس فكأنه فيضل الألف على الباء ودلالة هذا على وجهين : --

أحدهما: أنه صرح في هذا بخلق الألف والباء.

والشانى: أنه فضل الألف على الباء ، والقديم لا يجوز أن يفضل بعضه على بعض ، ولا يوصف بالأبعاض وإنما الذى يبعض ويحدد تلاوة القديم لا نفس الكلام القديم : وأيضًا ما ذكره فى تفسيره بإسناد رفعه إلى كعب الأحبار أنه قال : إن أول ما خلق الله تعالى من الحروف الباء : ويقال كانت الألف والسين حرفين كاملين فرفعت السين فرفع الله الألف عليها .

وأيضًا ما روى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : عرضت حروف المعجم على الرحمن تعالى وتقدس وهي تسعة وعشرون حرفا فتواضع الألف من بينها فشكر الله تعالى له فجعله قائما ، وجعله أمام اسمه الأعظم يعنى الله، فإنه لم يسم به غيره .

ويدل عليه أيضًا: أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة والصورة والعدد، لأن حروف التوراة حروف عبرانية، وكذلك

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن صاحب شفاء الصدور الكذاب المشهور (ز) .

القول في حروف الإنجيل والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شئ واحد ، لا يختلف ولا يتغير .

وأيضًا فإن الحروف تحتاج إلي مخارج ، فحرف الشفة غير حرف اللسان ، وحرف الحلق غيرهما ، فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلي الحروف لاحتاج إلى المخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون .

وأيضًا فإن الحروف متناهية معدودة ، وكلام الله تعالى قديم لا مفتتح لوجوده ولا نهاية لدوامه كعلمه ، وقدرته ، ونحو ذلك من صفات ذاته . وقد أكد تعالى ذلك بغاية التأكيد ، وأن كلامه لا يدخله العد والحصر والحد ، بقوله تعالى : (قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددًا ١٨ - ٩ ٠ ١) وقال : ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ١٨ - ٢٧ ) فأخبر تعالى في هاتين الآيتين أنه لا نهاية لكلامه . إذ كل ما له نهاية له بداية ، وإنما تتصور النهاية في حق من يتصور في حقه البداية . وبالجملة أن من خالف في هذا فلا أراه أهلا للكلام معه ، لأنه ينكر ما قد علم ضرورة ويكابر الحس ويعاند الحق ، وفي هذا القدر كفاية ومقنع .

#### \* \* au.

ويجب أن يعلم أن القراءة (١) غير المقروء ، وأنها صفة للقارئ ، والمقروء بها غير مخلوق بل هو من كلام البارى وكذلك الحفظ صفة القلب

<sup>(</sup>١) ليكن على ذكر منك ما علقناه على مواضع من هذا الكتاب وغيره من ان وصف المقرآن القائم بالله بالمقروء والمكتوب ، والمخطوط ، والمسموع من قبيل وصف المدلول بوصف الدال عند السعد وغيره من المحققين (ز) .

والمحفوظ غير مخلوق ، بل هو كلام الرب ، وكذلك السمع صفة السامع والمسموع به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى ؛ وكذلك الكتابة صفة الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا صفة مخلوق ، وهذا كما تقول : إن الذكر غير المذكور ، لأن الذكر صفة الذاكر، والمذكور بذكره هو الله تعالى ، وكذلك العبادة صفة العابد من المخلوقين ، والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالى ؛ وكذلك التسبيح صفة العبد المسبح ، والمسبح هو الله تعالى ، والذي يحقق هذه الجملة النفي ، والإثبات ، والوجود ، والعدم . فإنك تقول : قرأ زيد أمس . فقراءته أمس معدومة اليوم ، وقراءته اليوم غير قراءته أمس ، والمقروء أمس بقراءته أمس هو المقروء بقراءته اليوم . ثم تنفى تارة أخرى فتقول لم يقرأ زيد يومًا ولم يوجد منه قراءة ، والمقروء موجود ثابت لا يتصور عليه العدم، بل هو ثابت قبل وجود زيد وقبل وجود قراءته ، وموجود ثابت في حال قراءته وبعد قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشئ وضده وهذا كما تقول: عبد زيد ربه اليوم ولم يعبده أمس ، فعبادته اليوم غير عبادته أمس ، وعبادته أمس ليست موجودة اليوم ، لكن المعبود موجود قبل أمس وفي اليوم لا يجوز أن يوصف بالشئ وضده . وعلى هذا نفس المحفوظ ، والمسموع ، والمكتوب ، فإن الكتابة توجد بعد أن لم تكن ، والحفظ يوجد بعد أن لم يكن ، والسمع يوجد بعد أن لم يكن ؛ ويتصور على الحفظ العدم بالنسيان . ويتصور على السمع العدم بالصنمم ؛ ويتصور على الكتابة العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالنار ، لكن المحفوظ من كلام الله تعالى ؛ والمكتوب ، والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه، لأنه قديم كذاته تعالى في القدم ، ولا تقول كذاته تعالى من جميع الوجوه ، لأنه لو كان كذاته تعالى من جميع الوجوه لوجب أن يكون خالقا رازقا محسا مميتا .

\* \* \*

## فصل

[ ويعلم من ] جميع ما تقدم : أن القراءة تارة توصف بالصحة والحسن . وتارة بالفساد والقبح . فيقال : قراءة فلان حسنة صحيحة جيدة ، ويقال قراءة فلان قبيحة فاسدة ، فالقراءة تتصف بالشئ وضده ، لأنها صفة القارئ ، والمقروء بها لا يتصف بالشئ وضده ، لأنه صفة البارى . وكذلك أيضًا القراءة تكون تارة طيبة مستلذة ، وتارة تأباها الطباع وتنفر عنها الأنفس ، لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف ولا يتغير بتغير غيره . وكذلك الكتابة تكون تارة بالذهب ، وتارة بالفضة ، وتارة بالفضة ، وتارة بالمسك والعنبر ؛ وتارة تنحت في الخشب ، وتارة تكون بقطع الآجر فكتابة الذهب غير كتابة الفضة ، وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر ، فكن المكتوب وهو القرآن كلام الله بالذهب هو المكتوب بالفضة ، وكذلك لكن المكتوب بالفضة ، وكذلك المكتوب بالفضة ، وكذلك ألكتوب بالفضة ، وكذلك ألكتوب بالفضة ، وكذلك ألكتوب بالفضة ، وكذلك نا المكتوب بالفضة ، وكذلك ألكتوب بالمسك هو المكتوي بالعنبر ، وما أعلم أحدا يخالف في هذا إلا نعوذ بالله من الجميع ونسأله حسن التوفيق في الدنيا والآخرة .

فتحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العباد ، ولا نقول أيضًا إنه والمقروء والمتلو لا يجوز أن يكون فعلا من أفعال العباد ، ولا نقول أيضًا إنه من صفات الفعل لله تعالى بل هو من صفات الذات . يدل على صحة هذا القول أن رجلا لو حلف بالطلاق لاقمت من موضعى هذا حتى أفعل فعلا يكون طاعة من طاعات الله فقرأ آيات من القرآن ثم قام قبل أن يفعل شيعًا آخر أنه قد بر في يمينه ولم يحنث ، فعلم أن القراءة فعل القارئ الذي يثاب عليها تارة ويعاقب عليها أخرى ، والمقروء في حال الطاعة هو المقروء في حال المعصية ، وهذا أمر قد اتضح بحمد الله تعالى لمن له أدنى عقل وتصور .

## مسألة

ويجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أحد إنى أتكلم بكلام الله ، ولا أن لفظى أحكى كلام الله ولا أعبر كلام الله ولا أتلفظ بكلام الله ، ولا أن لفظى بكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق ، بل الذي يجوز أن يقول: إنى أقرأ كلام الله تعالى ، كما قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن ١٦ - ٩٨ ) وكما قال: ( فاقرؤا ما تيسر منه ٧٣ - ٢٠ ) ويجوز أن يقول : إنى أتلو كلام الله ، كما قال تعالى : ( وأن أتلو القرآن ٧٢ - ٩٢ ) ويجوز أن يقول إنى أحفظ القرآن كما قال عَلَيْكَة : « من حفظ القرآن ثم نسيه .. الخبر » . فكل ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن نطلقه ، وما لا ينطق به كتاب ولا سنة فلا نطلقه في الله تعالى ، ولا في صفاته . فاعلم ذلك وتحققه .

وأيضًا فإن زيدًا إنما يكون متكلما بكلامه ، ولا يجوز أن يكون زيد متكلما بكلام عمرو ، وكذلك لا يكون زيد أسود سوادا من عمرو ، ومن عجيب الأمر أن المجسمة الحشوية لا يجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو وعمرو مخلوق ، وكلامه مخلوق ، والمخلوق إلي المخلوق أقرب في الشبه والذات والصورة والحكم ، ويجوزون أن يقولوا : نتكلم بكلام الله تعالى وكلام الله غير مخلوق ولا يشبه كلام الخلق في الذات والحكم .

#### \* \* amila

ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقى هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه ، فتارة تكون قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم ، وقد بين تعالى ذلك بقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ١٤ - ٤ ) فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلي بنى إسرائيل بلسان عبرانى ، فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية ، وبعث عيسى

عليه السلام بلسان سرياني ، فأفهم قومه كلام الله القديم بلسانهم، وبعث نبينا عليه بلسان العرب، فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس بكلامهم ؟ فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهما ، لكن الكلام القديم القائم بالنفس شئ واحد لا يختلف ولا يتغير، وقد يدل على الكلام القائم بالنفس الخطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط ، فيقوم الخط في الدلالة مقام النطق باللسان ، وقد بين تعالى ذلك فقال ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ٥٥ -٢٩) فقام الخط مقام النطق ، لما كان يدل على الكلام دلالة النطق، لكن الخطوط تختلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة الحروف وكشرتها ، فحرف الإنجيل والتوراة كل واحد منها خلاف الآخر ، وكذلك حروف العرب وخطوطهم تخالف غيرها ، وكذلك حروف الهند وخطوطهم تخالف الجميع ، لكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم لهم في الدلالة على الكلام القائم بأنفسهم مقام دلالة نطق ألسنتهم ، ويختصون بذلك في الفهم والاصطلاح عند كلام اللسان ، وعند رسم الحروف الخطوط ، حتى لا يفهم غيرهم ذلك إلا أن يتعلم لغتهم وخطوطهم ، فصح أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون غيره ، وإنما الغير دليل عليه بحكم التواضع والاصطلاح ويجوز أن يسمى كلاما إذ هو دليل على الكلام ، لا أنه نفس الكلام ، الحقيقي . وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقي القائم بالنفس الرموز والإشارات ، وقد بين ذلك تعالى بقوله في قصة زكريا عليه السلام: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ٣ - ١ ٤) يعني أن لا تفهم الكلام القائم بنفسك باللسان ، وإنما أفهمه بالرمز والإشارة ففعل كما أمره تعالى ، فأخبر عنه فقال : ( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ١٩ - ١١ ) فأفهم أمره الذي هو الأمر بالتسبيح القائم في نفسه بالإشارة دون نطق اللسان ، وكذلك الأخرس الذي لا ينطق باللسان ولا يسمع الصوت ، إنما يفهمنا كلامه

القائم بنفسه ، ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون نطق اللسان ، فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق في حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقا ، وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده وتارة إشارة ورمزا دون الحرف والأصوات ووجودهما ، فحقيق الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت ، لكن الخلق كلامهم مخلوق كهم وكلام الله ليس بمخلوق كهو ، سبحانه وتعالى . ونريد بقولنا كهو أن صفات ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشئ من الخلق والحدث، كسما أنه تعالى لا يوصف بالخلق والحدث . ولا بشئ من صفات الخلق والحدث ، ولا نريد بقولنا كهو أنها خالقة رازقة . فافهم هذا التحقيق ، لأن المعتزلة تشنع وتقول: إذا كان البارى عالما بعلم ومتكلما بكلام والكل قديم (١) يجب أن يكون معه قدماء كثيرة في الأزل، وإذا كانت كهو فيجب أن تكون خالقة رازقة آلهة كهو ، وهذا تمويه منهم على عقول العوام ، حتى ينفروهم عن أهل التحقيق والسنة والجماعة ، ويميلوا إلى باطلهم من نفى صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله عليه حتى يوافقوهم في القول بخلق القرآن معنى ، وإن لم ينطقوا به ، وكذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن أنه بزعمهم حروف وأصوات فرضوا من هؤلاء العوام أن يصرحوا في كلام الله تعالى بما يوجب كونه مخلوقًا ضرورة ، وإن لم يقولوا إنه مخلوق نطقا . فإنا الله وإنا إليه راجعون .

ومما يدل على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس من الكتاب

<sup>(</sup>١) وقول القاضى عضد الدين في المواقف : ( لا ثبت في غير الإضافة ) حاسم للنزاع بين الفريقين عند من أحاط خبرا بما يقوله ، وراجع حاشية الخيالي وعبد الحكيم على النسفية (ز) .

والسنة والأثر وكلام العرب ؟ ما نذكر (١) فمن ذلك قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٦٣ - ١ ) ونحن نعلم وكل عاقل أنه تعالى ما كذب المنافقين في الفاظهم ، إنما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وتكنه سرائرهم . وأيضًا قوله تعالى: مخبرًا عن الكفار : ( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ٥٨ - ٨) فأخبر تعالى: أن القول بالنفس قائم وأن لم ينطق به اللسان ، والقول هو الكلام ، والكلام هو القول . وأيضًا قوله تعالى : ( يعلم السر وأخفى ٢٠ - ٧ ) قيل ما حدث به المرء نفسه مما يضمر فيها من قول أو فعل . وأيضًا قوله تعالى : (يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ٢ - ٢٣٥ ) وأيضًا قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ١٦ - ١٠٦) فأسقط تعالى تلفظ المنافقين بالشهادة لرسوله ، وجعل حكم الكذب للقول الذي في النفس والكلام الذي في النفس دون نطق اللسان ، وأسقط حكم الكفر عن المكره على كلمة الكفر وجعل الحكم لصدق الكلام القائم في القلب ؟ فدل بهذه الآيات وما جرى مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وله الحكم في الصدق والكذب دون الحروف والأصوات التي هي أمارات و دلالات (٢) على الكلام الحقيقى .

ويدل على ذلك من جهة السنة قبوله عَلَيْكَة : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه » . وهذا في حق المنافقين ، فأخبر عَلَيْكَ أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان ، وأن الحكم للكلام الذي في القلب على الحقيقة وأن قول اللسان مجاز قد يوافق قول القلب وقد يخالفه . وأيضًا قوله عَلَيْكَ : « الندم توبة » فأخبر عَلَيْكَ : أن

<sup>(</sup>١) لقد أحسن المصنف كل الإحسان في التدليل على الكلام النفسي بتوسع لا تجده في غير هذا الكتاب ؟ والنزاع بين الفريقين في إثبات ذلك ونفيه كما سبق (ز) . (٢) وهذا يجود إلى ما حققه السعد كما سبق (ز) .

العاصى إذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التوبة ، وأن استغفار اللسان تبع لذلك ، فصح أن الكلام الأصلى الحقيقى المعنى القائم بالنفس .

وأيضًا قوله عَلَي « يقول الله تبارك وتعالى ، إذا ذكرنى عبدى فى نفسه » فأثبت الذكر للنفس ، فالذكر والقول ، والكلام ، واحد ، فعلم أن حقيقة الكلام المعنى القائم فى النفس .

ويدل على ذلك أيضًا قول عمر رضى الله عنه: زورت في نفسى كلاما فأتى أبو بكر فزاد عليه. فأثبت الكلام في النفس من غير نطق لسان، وعمر كان من أجل أهل اللسان والفصاحة وهو أحد الفصحاء السبعة، والعربي الفصيح يقول كان في نفسى كلام، وكان في نفسى قول، وكان في نفسى حديث، إلى غير ذلك. وأنشد الأخطل:

لا تعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفياد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وأعلم أن مذهب أهل الحق والسنة والجماعة أن كلام الله القديم ليس بمخلوق ، ولا مجدث ، ولا حادث ، ولا خلق ، ولا مخلوق ، ولا جعل ، ولا مجعول ، ولا فعل ، ولا مفعول . بل هو كلام أزلى أبدى هو متكلم به في الأزل ، كما هو متكلم به فيما لا يزال . لا أول لوجوده ، ولا آخر له ، وأنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة ولا إنى أحكى كلام الله ، ولا إنى أعبر كلام الله ، بل نقول : نتلو كلام الله ، ونقرأ كلام الله ، ونكتب كلام الله ، ونحفظ كلام الله ، وأنه يجب التفرقة بين القراءة والمقروء ، والتلاوة والمتلو ، والكتاب والمكتوب ، والحفظ ، والمحفوظ ، ولا يجوز أن يطلق على كلامه شئ من أمارات الحدث من حرف ولا صوت ، ولا يقال إن القديم يجوز حلوله في المحدث كحلول الشئ في الشئ . وقد قدمنا الأدلة على يجوز حلوله في المحدث كحلول الشئ في الشئ . وقد قدمنا الأدلة على جميع ذلك وحققناه ، ومذهب المشبهة الحلولية المجسمة ؛ أن كلام البارى

حروف وأصوات وأنه قديم ، وأن الحروف والأصوات التي توجد في كلام الخلق كلها قديمة ، لا أخصص بعضهما على بعض ، وهذا قول يفضى إلى قدم العالم عند كل كل محقق ، ومنهم من قال : بل الأصوات والحروف إذا ذكرنا الله تعالى بها أو تلونا بها كلامه قديمة ، فإذا ذكرنا بها غير الله وأنشدنا بها شعرًا كانت محدثة ، وهذا جهل عظيم وتخبط ظاهر ، لأن الشئ عندهم على هذا القول تارة يكون محدثًا ثم يصير قديما، وتارة قديمًا ثم يصير محدثًا ، وليس في الجهل أعظم من هذا وكفي به ردًا لقولهم . ومنهم من يقول: أصواتنا وحروفنا بالقرآن قديمة وبغيرالقرآن محدثة ، وهذا مثل القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العبادة ، وقد بينا فساده ، ومنهم من حدث في هذا الوقت وبان له فساد الأقوال المقدم ذكرها فقال بجهله : أقول إن القرآن بأصوات وحروف تكلم بها الله ، وإن كلامه حروف وأصاوت ، لكن حروف قديمة وأصوات قديمة . لا تشبه هذه الحروف والأصوات المخلوقة التي تجرى في كلام الخلق ، وهذا أيضًا جهل من قائله ، ويؤدى أن لا يكون في المصاحف القرآن. لأن الحروف التي تكتب بها المصاحف هي هذه الحروف التي تجرى في سائر ما يكتب ويؤدى إلى أن القرآن الذي نقرؤه ليس بقرآن ، لأن القرآن بحروف وأصوات قديمة ، ولا تشبه هذه الحروف والأصوات ، ونحن لا نسمع إلا صوتا مثل هذه الأصوات ، ولا نرى حرفًا ولا نسمعه إلا مثل هذه الحروف ؛ وهذا القول يوجب أن لا يكون عندنا قرآن بالجملة أو يؤدي إلى أن يكون هذا القرآن بهذه الحروف والأصوات المعروفة غير ذلك القرآن الذي هو بحروف وأصوات قديمة ، لا تشبه هذه الحروف والأصوات ، والجميع فاسد باطل ، وسيأتي بطلان مقالتهم في هذا وغيره في جواب ما يزعمون أنه حجة لهم في هذا وغيره ، إن شاء الله تعالى.

وزعمت المشبهة أن القراءة هي المقروء ، والتلاوة هي المتلو ، وزعموا

أن القديم يحل في المحدث (١) ويختلط به ، وتمسكوا في جميع ذلك بآيات وآثار زعموا أنها حجة لهم فيما صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التي جميعها يدل على أن كلام الله مخلوق محدث ، فاحتجوا في التلاوة هي المتلو ، وأن الله يسمى تاليا ، ولا فرق عندهم في أن يقال تال أو متكلم . قالوا : والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى : (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ٢ - ٢٥٢) وبقوله تعالى : ( نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ٢ - ٣٠٢) . قالوا فسمى نفسه تاليا كما سمى نفسه متكلما وقائلا ، والجواب عن هذا وما جرى مجراه من وجهين :

أحدهما : أنا نقول ما أنكرتم أن ما ذكرتم هو حجة عليكم ، وأن هاتين الآيتين قد دلتا على الفرق بين التلاوة والمتلو ، وأن التلاوة غير المتلو وذلك أنه قال : ( نتلوها عليك بالحق  $\Upsilon - \Upsilon \circ \Upsilon$ ) والحق هاهنا هو كلامه القديم الموجود بوجوده القديم بقدمه ، والتلاوة لم تكن موجودة ثم أوجدها ؛ والدليل على أن الحق هو كلامه القديم الموجود بوجوده قوله تعالى : ( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون  $\Upsilon \circ \Upsilon - \Upsilon$ ) وأيضًا قوله تعالى : ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق  $\Upsilon \circ \Upsilon - \Upsilon \circ \Upsilon$ ) فدل على أن الحق هو المتلو القديم ، وأن التلاوة صفة لا فعل ذات . والذي يحقق ذلك قوله تعالى ، قال : ( وما كنت تتلو  $\Upsilon \circ \Upsilon - \Upsilon \circ \Upsilon$ ) فنفى قبل أن يكون تاليًا ، ثم أحدث له تلاوة ولم تكن ثم كانت ، فالحق الذي هو المتلو موجود ثابت لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان .

والجواب الثانى: أن قوله « تتلو » يريد به بأمر من يتلو عليك ، وهو جبريل عليه السلام . إلا أن التلاوة لما كانت بأمره أضافها إلي نفسه، وهذا صحيح ، يدل عليه الكتاب والمعنى الصحيح . فأما الكتاب ، فالدليل عليه

<sup>(</sup>۱) كما هو رأى السالمية (ز).

قوله تعالى : ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ٣ - ١٠١) وقوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ٢٦ - ١٩٣ - ١٩٥ ) وصار هذا كقوله في قوم نوح: ( إِنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية ٦٩ -١١) يعنى السفينة ، فأضاف الحمل في السفينة إلى نفسه ، والحامل فيها نوح عليه السلام ، إلا أنه لما كان بأمره أضاف الحمل إليه ، والدليل على الحامل أنه كان نوحًا عليه السلام ، قوله تعالى : ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ١١ - ٠٠) وهذا أيضًا كقوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: (فنفخنا فيها من روحنا ٢١ - ٩٢ ) والنافخ كان جبريل عليه السلام إلا أنه لما كان نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه فلذلك أضاف التلاوة إلى نفسه لما فعلت بأمره . وكذلك قوله تعالى : ( فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف ١٦ - ٢٦ ) وجبريل عليه السلام الذي كان أتى البنيان ، لكن لما كان بأمره أضافه إلى نفسه وكذلك قوله تعالى : ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ٧ - ٢٥ ) والذي جاءهم بالكتاب هو النبي عَلَي ، لكن لما كان مجيئه بالكتاب إليهم بأمره تعالى أضاف ذلك إلى نفسه ، والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع . إنه يضيف الفعل إلى نفسه وإن كان الفاعل له غيره ، لما كان بأمره .

وأما الدليل من كلام العرب ، فإنه يقال : نادى الأمير في البلد ، فيضاف النداء إليه لما كان بأمره ، وإن كان المنادى غيره ، فصح ما قلناه .

ثم نقول لهم: أليس الله تعالى قال: ( نحن نقص عليك أحسن القصص ١٢ - ٣) أتقولون: إن الله تعالى قاص ؟ هذا قول لا يجوزه أحد من المسلمين ؟ لكن لما قص عليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى أضاف القصص إلى نفسه ، لما كان بأمره ، وقد بين ذلك بقوله: ( بما أوحينا إليك هذا القرآن ١٢ - ٣) فالقرآن كلامه وصفته ، وقص جبريل عليه السلام على الرسول عَلَيْهُ بالقرآن الذي تضمن قصص الأولين

وأخبارهم . فإن احتجوا على أن القراءة هى المقروء بما روى عنه عَلَيْكُ أنه قال: « قرأ الله ( طه ٢٠٠ - ١ ) و ( يس ٣٦ - ١ ) قبل أن يخلق الخلق بالفي عام ، فلما سمعت الملائكة قالوا : طوبى لأمة ينزل هذا عليها ، قالوا : فأضاف القراءة إلي الله تعالى . فالجواب عن هذا من وجهين :

أحدهما: أنه ذكر أن القراءة وجدت قبل السموات والأرض بألفى عام ، ودل على أنها لم تكن موجودة ثم وجدت ، والمقروء القديم ليس لوجوده أولية ، بل هو موجود بوجوده تعالي ، فدل على الفرق بين القراءة والمقروء ، لأن المقروء موجود بوجوده تعالى .

والجواب الشانى: أنه أمر بعض الملائكة أن يقرأ (طه ٢٠ - ١) وريس ٣٦ - ١) قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام ، فلما سمعت الملائكة ذلك قالوا ؛ وأضاف القراءة إلي نفسه . لما كانت بأمره ، فصار هذا كقوله تعالى : (الله يتوفي الأنفس حين موتها ٣٩ - ٢٤) والمتوفى هو ملك الموت ، بدليل قوله تعالى : (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ٣٧ - ١١) لكن لما كان توفيه لهم بأمره أضاف ذلك إلى نفسه .

#### \* \* \* فصل

ومما يقوى جميع ذلك من السنة: أن الفعل يضاف إلى الآمر به ، وإن كان لم يفعله بنفسه ، وإنما أمر بفعله ؛ ما روى أن النبى عَلَيْكُ رجم ماعزا ؛ والنبى عَلَيْكُ لم يباشر الرجم بنفسه ، لكن لما أمر الصحابة جاز أن يضاف إليه .

وأيضًا ما روى عنه عَلَيْهُ أنه قطع يد سارق ثوب صفوان ومعلوم أنه على ما باشر القطع ، لكن أمر به ، فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره . وكذلك روى عنه عَلَيْهُ أنه جلد شارب الخمر أربعين ، ولم يباشر الجلدُ

بنفسه ، لكن لما كان عن أمره جاز إضافة الفعل إليه . والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً . وأيضًا يقال : جبى عمر رضى الله عنه خراج العراق ، ولم يباشر الجباية بنفسه ، لكن لما جبى بأمره جاز إضافة الفعل إليه . وكذلك يقال : افتتح عمر رضى الله عنه الشام والأمصار ، وهو لم يباشر ذلك بنفسه ، لكن الصحابة والجند بأمره ، فصح بهذه الجملة أن التلاوة فعل التالى ، لكن هى بأمر الله تعالى وإيجاده ، فصح أن يضاف إليه القراءة والتلاوة على هذا الوجه ، فأما المتلو والمقروء فليس بفعل لأحد بل هو كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته الذى ليس بمخلوق ولا يتصف بشئ من صفات الخلق .

### \* \* \* فصل

ثم نقول لهؤلاء الجهلة الضّلال : كيف يجوز لكم أن تقولوا إِن القراءة هي المقروء ، والتلاوة هي المتلو ، والله تعالى قد فصل بينهما.، وجعل القراءة فعل القارئ ، والمقروء هو القرآن الذي هو كلام البارى ، في غير موضع من كتابه .

أحدها: قوله تعالى: ( فإذا قرأت القرآن 17 - 40 ) فأفرد القراءة عن القرآن ، وأن القراءة فعل الرسول ، والمقروء ليس بفعل 17 - 12 و القراءة عن القراءة فعل الرسول ، والمقروء ليس بفعل 17 - 12 و الله مو كلام الله القديم ، وهذا كقوله تعالى: ( واذكر ربك 17 - 12 و 17 - 12 ) فأفرد الذكر عن المذكور ، فالذكر فعل الذاكر ، والمذكور هو الله تعالى القديم الذى ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 17 - 11 ) وقوله وأيضًا قوله تعالى: ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن 17 - 17 ) وقوله تعالى: ( أتل ما أوحى إليك من الكتاب 17 - 12 ) وقوله تعالى: ( وأن أتلو القرآن 17 - 12 ) وقوله تعالى: ( إن الذين يتلون كتاب الله ( وأن أتلو القرآن 17 - 12 ) وقوله تعالى : ( إن الذين يتلون كتاب الله ( وأن أتلو القرآن أكثر من ألف موضع يدل على الفرق بين التلاوة

والمتلو، والقراءة والمقروء، لمن له حس سالم، وعقل ثابت. ومن القدر الذي قدمناه دليلان:

أحدهما: أنه تعالي ذكر تلاوة ، ومتلوا ، وقراءة ، مقروءا ، فبطل بذلك زعمهم أنه شئ واحد .

الثانى: أنه أمر بالقراءة ، والتلاوة ، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . والصفة القديمة التي هي المقروء ، والمتلو لا يصح فيه الفعل ولا استدعاء الفعل ، فصح أن المأمور به استدعى غير المقروء ، والمتلو هي القراءة والتلاوة . فافهم هذا التقرير فإنه يوجب الفرق بين الأمرين ، ضرورة الإشكال فيه .. ثم نقول لهم : القراءة قد اختلفت وتنوعت أنواعا ، أفتقولون إن المقروء الذي هو القرآن مختلف متنوع ؟ فإن قالوا : ونعم كفروا، وإن قالوا : لا فقد ثبت أن الذي جاز عليه الاختلاف والتنوع غير الذي لم يجز عليه ذلك ، وأيضاً فإن كل قراءة منسوبة إلي قارئها ، فيقال هذه قراءة أبي ، وهذه قراءة ابن مسعود ، وكذلك في سائر القراءات ، ولا يجوز أن ينسب المقروء الذي هو القرآن إلى أحد من الخلق ، فيقال هذا قرآن أبي ولا قرآن ابن مسعود ، فصح أن القراءة فعل القارئ ، فصح أن تنسب قراءة كل واحد إليه ، لأنها فعله الذي يثاب ويمدح عليها تارة ويعاقب ويندم عليها أخرى ، والمقروء بسائر القراءات كلام الله تعالى الذي ليس بفعل لأحد ، فصح الفرق بين الأمرين .

# \* \*

ثم نقول لهم : ما تقولون فيمن قال : إن قرأت بقراءة أبي جعفر يزيد القعقاع - شيخ نافع - فعبدى حر ، فقرأ بقراءة الجحدرى عاصم ، أيعتق عبده أم لا ؟ ليس فيه خلاف بين المسلمين . ولو قال إن قرأت مقروء ابن

كثير فعبدى حر ، فقرأ بقراءة ابن عامر عتق عبده ، لأن المقروء شئ واحد ، وإن اختلفت القراءات .

#### \* \* فصل

ثم نقول: لو اجتمع مائة قارئ فقرأوا القرآن أليس عدة القراء مائة ، كل واحد منهم يشاب على قراءته ، فالثواب مائة ثواب على مائة قراءة ، أفتقولون: إن القرآن الذي قرؤوه بقراءتهم مائة قرآن أم قرآن واحد ، فلا يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد ، لكن القراءات متعددة ، فصح الفروق بين القراءة والمقروء .

### \* \* \* فصل

ثم نقول لهم: إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الثواب ، أحصل له الثواب على غير فعل الثواب على فعله أو على غير فعل ؟ فإن قالوا: على غير فعل فعله وجب أن يكون هذا الثواب يحصل للساكت كما حصل للقارئ ، وهذا لا يقوله عاقل . وإن قالوا: على فعل فعله ، صح أن الذى فعل القراءة ، أو السماع إلي القراءة ، والمقروء المتلو الذى هو كلام الله ليس بفعل لأحد ، وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد ؛ فصح الفرق بين الأمرين . فافهم .

وأيضًا فإنه يجوز إذا أعرب القارئ القراءة ، ومكن ما يجب تمكينه ، ووقف فيما يجب الوقوف عليه ، وبدأ بما يجوز البداءة به ، وقطع ما يجوز القطع عليه ، ووصل ما يجوز وصله ، فجائز أن يقال فلان حسن القراءة ، جيد القراءة ، وإذا كان بالعكس من ذلك جاز أن يقال : فلان ليس بحسن القراءة ولا جيد القراءة ، ولا يجوز أن يقال المقروء غير حسن ولا جيد ، بل المقروء حسن ، سواء كانت القراءة حسنة أو غير حسنة . فافهم الفرق بين الأمرين .

ثم نقول لهم خبرونا: أليس الله تعالى فرض علينا القراءة في الصلاة؟ فإذا قالوا: بلى . قلنا: أفرض علينا شيئًا نفعله أو غير شئ نفعله ؟ فإن قالوا: فرض علينا شيئًا نفعله . قلنا: وما هو هذا الشئ ؟ فلا بد أن يقولوا: القراءة . قلنا فقد صح أن القرآن موجود قبل القارئ له وقراءته في الصلاة ، ثم أمره تعالى بأن يقرأ: أي يفعل فعلا يسمى قراءة ففعل العبد صفة العبد لا صفة الرب ، هذا بمنزلة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا الأكروا الله ٣٣ – ٤١) أليس المذكور غير الذكر الذي هو فعل الذاكر المأمور بفعله ، فكذلك القراءة فعل القارئ والمقروء القرآن ، ثم نقول لهم أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده ، قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقًا ، أليس كلام الله تعالى موجود بوجودة ، قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقًا ، فلابد من نعم . فنقول : فهل يصح وجود القراءة من القارئ قبل وجوده ؟ فلا بد من لا . فنقول ما كان موجودًا قبل القارئ فهو القرآن الذي هو كلام الله ، وما وجد من القارئ بعد أمره بالقراءة فهو فعله لا محالة ، وهذا قدر لا يخفى على بشر سليم العقل .

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف ، بقوله تعالى : (حتى يسمع كلام الله ٩-٦) قالوا والذى يسمع إنما هو صوت وحرف ، وقد نسبه إليه ، فدل على أنه متكلم بصوت وحرف . فالجواب من وجهين :

أحدهما: أن يقال لهم: ما أنكرتم أن تكون هذه الآية حجة عليكم، وذلك أن كل عاقل يقول: إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا واسطة، وهي قراءة القارئ، فلا بد من وجود القراءة التي هي حروف وأصوات، فيحصل لهذا المشرك السماع حينئذ لكلامه تعالى، فحصل معنا عند ذلك مسمع اسمع كلام الله بإسماع أوجده، وهي قراءته التي هي حروف وأصوات، ومسموع وهو كلام الله تعالى الذي لا يجوز أن يكون حروفًا وأصواتًا، لأن الحروف والأصوات يتقدم بعضها على بعض، وصار هذا بمنزلة من أسمعنا الله بذكره، بأن قال: يا ألله. قلنا: حصل معنا

مسمع وهو الذاكر ، وإسماع أسمعنا به المسموع ، وهو المذكور ، فالإسماع يقع بحروف وأصوات ، فيجوز لكل أن يقول : إن الله المذكور هو حروف وأصوات (١١) .

الجواب الثانى: أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحروف والأصوات إنما المراد بهذه الآية: حتى يتدبر كلام الله ويفهم ما فيه. لعله يرجع عن شركه ويهتدى، فالحروف والأصوات لا تهدى، إنما الذى يهدى هو القرآن الذى هو كلام الله تعالى: (إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ١٧٠ - ٩).

جواب ثالث : وهو أن يقال لهم : إذا كان الكلام القديم أصواتًا وحروفًا .

جواب رابع: وهو أن يقال لهم: خبرونا عن قولكم إن الله تعالى متكلم بأصوات وحروف، أهى هذه الحروف والأصوات الجارية الدائرة فى سائر كلام الخلق، أو غيرها ؟ فإن قالوا: هى هذه فقد جعلوا جميع كلام الخلق قديمًا كله ؛ وإن قالوا: بل هى غير هذه الحروف والأصوات الجارية

<sup>(</sup>١) يعني الاسم لا المسمى (ز).

فى كلام الخلق . قلنا : فصح حينئذ أن قراءة القراء للقرآن بحروف وأصوات غير الحروف و الأصوات التى تعنون ؛ فإذن ليس عندنا كلام الله تعالى ، بل هو غائب عنا ، لأن أصوات القراء وحروفهم هذه هى المعهودة الجارية فى كلام الخلق . وكذلك أيضًا يجب أن لا يكون فى المصحف قرآن؛ لأن الحروف التى فيه هى الحروف المعهودة الجارية فى خطوط الخلق ، وكل هذين القولين باطل ؛ فثبت أن الحروف والأصوات يقرأ بها الكلام القديم ويكتب بها الكلام القديم ، لا أنها نفس الكلام . ثم يقال لهم : خبرونا : أيصح خروج حرف من غير مخارج ؟ فإن قالوا : لا . قلنا : فتقولون أن البارى – تعالى عن قولكم – ذو مخارج من شقة للفاء ؛ وحلق نقولون أن البارى – تعالى عن قولكم – ذو مخارج من شقة للفاء ؛ وحلق قالوا : لا تحتاج الحروف إلى مخارج ؛ فقد كابروا الحس والعيان مع قولهم قالوا : لا تحتاج الحروف إلى مخارج ؛ فقد كابروا الحس والعيان مع قولهم عندهم حروف ، فيجب على قولهم أن يكون خروجها من مخارج ؛ وكل هذا القول كفر وضلال ، وسفه وحمق وجهل عظيم .

# \* \*

فإن احتجوا بقوله تعالى : (حم ، ٤ - ١و١٤ - ١و٢٢ - ١و٣٤ - ١و٣٤ - ١و٣٤ - ١و٤٤ - ١و٣٤ - ١و٤٤ - ١و٤٣ - ١و٤٤ أوائل السور ، وقالوا بالإجماع إن هذا كلام الله ، فصح أن كلامه حروف ، قلنا : الجواب عن هذا من وجوه :

أحدها: إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى ، بما تزعمون من

<sup>(</sup>١) فتعسا لمن عزا إلى أحمد - كما سبق - سماع موسى التوراة من الله من فيه ، كما في طبقات الحنابلة لأبى الحسين بن أبى يعلى في ترجمة الاصطخرى ؟ وذكره ابن بدران أيضا في المدخل . نعوذ بالله من الخذلان (ز) .

الإجماع أن نفس صورة الألف ، ولام ، وميم نفس الكلام القديم ، فلا قائل بهذا غير جهالكم الذين لا فهم لهم ولا عقل ، لأن هذا القول منهم يؤدى إلى أن الكافر المشرك يقدر أن يوجد القديم ويفعل القديم ، لأن كل كافر كاتب يقدر أن يكتب صورة ألف ويلفظ بألف ، ومن عظيم الجهل أن يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل قديمًا ، هذا جهل ظاهر . وإن قلتم المفهوم من (المم) و (حم • ٤ - ١ و ١٤ - ١ و ٢٤ القراءة هي حروف وأصوات يفس كلامه القديم على حسب اختلاف اللغات بين أربابها ، لا أنها نفس كلامه القديم . وقد اختلف المفسرون في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور على ثمانية أقوال :

أحدها : أنها أسماء من أسماء القرآن ، كالذكر والفرقان ، وهذا قول قتادة وابن جريج .

الثانى : أنها اسم لكل سورة ذكرت في أولها ، وهذا قول زيد بن أسلم .

الشالث : أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظم ، وهذا قول السدى ، والشعبى .

والرابع: أنها أقسام أقسم بها الله تعالى ، وبه قال ابن عباس ، وعكرمة .

والخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال ، فالألف من أنا ، والحلام من الله ، والميم من أعلم . فكان معنى ذلك أنا الله أعلم . وهذا قول

ابن مسعود ، وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أيضًا ؛ والعرب قد تعبر عن الكلمة بحرف منها ، كقول القائل : قلت لها قفى . قالت : قاف . أى وقفت ، ومثله فى كلام العرب كثير . وقد قال ابن عباس فى قوله تعالى : (كهيعص ١٩ - ١) الكاف من كاف ، والهاء من هاد ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من صادق .

السادس: أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة ، فالألف مفتاح اسمه الله ، واللام مفتاح اسمه لطيف ، والميم مفتاح اسمه مجيد ، والألف آلاء الله ، يعنى نعمه ، واللام ملكه ، والميم مجده ، والألف سنة ، واللام ثلاثون سنة ، والميم أربعون سنة ، آجال ذكرها .

والسابع : أنها حروف من حساب الجمل ، لما روى عن ابن عباس ، عن جابر بن عبد الله قال: مر أبو ياسر [ ابن أخطب ] ورسول الله يتلو فاتحة الكتاب وسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ٢ - ١ ) فأتاه أخوه حيى ابن أخطب ، فأخبره ، فقال حيى بن أخطب : وأقبل على اليهود ، فقال لهم : الألف واحد ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، وهذه أحد وسبعون سنة ، ثم [ ذهب حيى مع هؤلاء النفر إلى رسول الله عَلِيَّهُ و] قال رسول الله فهل معك غير هذه ؟ قال نعم ( المص ٧ - ١ ) قال أثقل وأطول ، والألف واحد، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والصاد تسعون ، فهذه أحد وستون ومائة سنة ، ثم قال هل معك غير هذه يا محمد ؟ قال نعم : قال ماذا ؟ قال: (الر ١٠ - ١ و ١١ - ١ و ١٢ - ١ و ١٤ - ١ و ١٥ - ١) فقال هذا أثقل وأطول ، الألف واحد ، واللام ثلاثون ، والراء مائتان ، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة ، فهل مع هذا غيره ؟ قال نعم : ( المر ١٣ - ١ ) قال هذا أثقل وأطول ، الألف واحد ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والراء مائتان ، فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة . قال : لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندرى أقليل أعطيت أم كثير . ثم قاموا من عند النبي عَلَيْكُ ، فقال أبو ياسر لأخيه حيى ولمن معه من اليهود : وما يدريكم لعله قذ جمع هذا

كله لمحمد إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومائة ، وإحدى وثلاثون ومائتان ، وإحدى وسبعون ومائتان ، فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون سنة . قالوا : والله لقد تشابه علينا أمره ، قيل فنزلت فيهم (١) : (هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب ٣ -٧).

والثامن: أنها حروف هجاء ، أعلم الله بها العرب حين تحداهم ، أن تلاوة القرآن بحروف كلامهم هذه التي عليها بناء كلامهم ، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم ، إذ لم يخرج تلاوته عن مباني كلامهم .

جواب ثانى: وهو أنك تقول: إذا قلتم أن الحرف المفرد إذا أتى به فى تلاوة كلام الله هو نفس كلام الله ، فما تقولون فيمن أسقط شيئا من كلام الله ، أيجوز ذلك أم لا ؟: فلا بد من أن يقولوا لا يجوز . فيقال لهم: خبرونا عن جماعة من القراء من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان الذين قرؤوا ( ملك يوم الدين ١ - ٣ ) وهم الأكثر ، قد أسقطوا ألفًا هي في قراءة غيرهم . لأن غيرهم يقرؤون مالك بالألف . فإن قالوا : أخطئوا فلا يجوز لهم ذلك . وهو القول الصحيح الصواب . قلنا : فصح أن الألف ليس نفس كلام الله القديم ، لأنه لا يجوز لأحد أن يسقط منه شيئًا (٢) ، وإنما الألف صفة قراءة دون قراءة ، فالمقروء مع إثبات الألف هو المقروء مع إسقاط الألف شئ واحد ، لا يزيد بزيادة الحروف ولا ينقص المقروء مع إسقاط الحروف ، والقراءة تزيد بزيادة الحروف وتنقص بإسقاط الحروف ،

<sup>(</sup>١) والخبر ضعيف (ز) .

<sup>(</sup> ٢ ) وإسقاط الألف وإثباتها متواتران ، فيكونان كآيتين ، ولم يسقطها قارئ بنفسه ولا أثبتها قارئ آخر بنفسه ، فلا تكون في الجواب وجاهة كما سيأتي ( ز ) .

وقد قيل: إن من قرأ القرآن بقراءة ابن كثير كتب له أجر ختمة وثلث ، لأنه يزيد في الحروف أكثر من بسائر القراء لأنه يقرأ لديه وإليه وعليه ، والكسرة عندهم تقوم مقام حرف ، وقرأ في التوبة ( تجري من تحتها الأنهسار ٢ - ٢٥و ٢٦٦ و ٣ - ١٥ و ١٣٦ و ١٩٥ و ١٩٨ ) وهذا يوضح لك أن قوله عليه « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » أن الحروف عائدة إلي القراءة . وطول حروفها دون المقروء الذي هو كلام الله تعالى لا يزيد ولا ينقص . وسنذكر ذلك في الجواب عن هذا الخبر إذا احتجوا إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

جواب آخر: وهو أنك تقول: خبرونا عن حروف كلام الله علي زعمهم، أهي ثمانية وعشرون حرفًا أو أكثر أو أقل ؟ فإن قالوا هي ثمانية وعشرون حرفًا فقد جعلوا القديم مما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتهاء [وهي] صفة المخلوقات لا صفة القديم. وإن قالوا: أكثر. قلنا: أكثر إلى ما لا حد له ؟ فأى القولين قالوا كان باطلا، لأن القرآن لا يخرج في الكتابة والتلاوة على أكثر من هذه الثمانية وعشرين حرفًا، فعلى قولهم يجب أن يكون معنا بعض القرآن لا كله، لأن القرآن عندهم حروف يزيد على هذه الحروف، ولعل الذي يكون معنا من القرآن أقله، لا سيما إن قالوا إن الحروف القديمة لا يدخلها حصر ولا عد، وهذا قول ساقط واه عند كل عاقل محصل، فلم يبق إلا أن الحروف والأصوات أدوات نكتب بها ونتلو بها الكلام القديم، وغير الكلام القديم، لا أنها نفس الكلام. فافهم ذلك.

وجواب آخر: وهو أن تقول لهم: خبرونا اليس قد قرأ سائر القراء غير نافع وابن عامر في سورة الحديد في قوله تعالى: ( ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ٧٥ - ٢٤) بإثبات الهاء والواو، وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط الهاء والواو، فالذى أسقط من الهاء والواو كلام الله تعالى أو قراءة كلام الله تعالى، فلا يجوز لعاقل أن يقول الهاء والواو كلام الله ؟ لان من

أسقط شيئًا من كلام الله كفر (١) ولا خلاف بين المسلمين أنهما على الحق، وربما رجحوا قراءتهما على غيرهما ، فلم يبق إلا أن الحروف آلة للقراءة تسقط تارة وتثبت أخرى ، والمقروء المتلو ثابت لا يحتمل النقصان ولا الزيادة ، لأنه قديم لكن المخلوق يجوز ثبوته تارة وإسقاطه أخرى .

### \* \* \* فصل

فإن احتجوا على إِثبات قدم الحروف ، وأن كلام الله القديم يتصف بالحروف ، بما روى عن النبى عَلِيَّة أنه قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف» .

فالجواب: أنه لا حجمة في هذا الحديث من وجوه عدة ، لأنكم تخالفون هذا الحديث . لأن الرسول قال على سبعة أحرف ، وأنتم على ثمانية وعشرين حرفًا ، فقد أسقطتم متن هذا الحديث ، ولم تقولوا به ، فلا حجة لكم فيه .

جواب آخر : وهو أنه عَيِّكُ قال : « أنزل على سبعة أحرف » ولم يقل تكلم الله بحرف ، وأنتم إنما تريدون إثبات الحرف لكلامه ، لا نزول كلامه فلا حجة لكم فيه .

جواب آخر: وهو أن قوله عليه السلام على سبعة أحرف ، لم يرد بها حروف التهجى ، وإنما أراد بها غير ذلك ، بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين ، ولأنه روى عنه عَلَيْهُ أنه فسسر ذلك بغير حروف التهجي، لأنه قال : « علي سبعة أحرف » ثم فسرها فقال : « أمر ، ونهى، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، ومثل ، وقصص » وقال بعض الصحابة والتابعين يعنى علي سبع لغات ، مما لا يغير حكما من تحليل ولا تحريم ،

<sup>(</sup>١) والإسقاط والزيادة في مثل هذه المواضع متواتران ؛ فيكونان في حكم آيتين فلا وجاهة في هذا الجواب . وكفي باقي الأجوبة (ز) .

مثل قوله تعالى : ( يا موسى أقبل ولا تخف ٢٨ - ٣١ ) فكانوا لا يفرقون بين قول التالي أقبل أو هلم ، أويقال : لأن معانيها متفقة وإن اختلفت اللغات فيها ، وما جرى هذا المجرى ، وكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيها ، فلما اجتمعت الصحابة رضى الله عنهم عند جمع القرآن على أحدها ، وهو قوله ( أقبل ولا تخف ) منع هذا الإجماع من غير أقبل إلى هلم وتعال . ونحو ذلك ، وقيل عن بعض الصحابة والتابعين : إن قوله على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لغات للعرب ، في صيغة الألفاظ في التلاوة وكيفية مخارجها ونقص حروفها وزيادتها ووجوه إعرابها ، كالذى اختلف فيه القراءآت ، فقرأ بعضهم : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ٣ - ١٣٣ ) بغير الواو ، وقرأ آخرون بواو ، وقرأ بعضهم « فيكون » بالنصب في مواضع ، وقرأ آخرون فيكون بالرفع فيما نصبه الأولون ، وقرأ بعضهم: ( فتلقى آدم من ربه كلمات ٢ - ٢٧ ) فنصب آدم ورفع كلمات وهو ابن كثير ، وقرأ آخرون برفع آدم ونصب كلمات ، إلى نحو هذا مما لا يحصى عددًا ، فبطل احتجاجهم بالإجماع مما نقل عن الرسول والصحابة والتابعين أن أحدا منهم قال إنه أريد بالسبع حروف التهجي ، وإنما المراد به اختلاف القراءات دون غيرها ما روى أن عمر رضى الله عنه مر ببعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التي أقرأه إياها رسول الله عَلِيه ، قال عمر : فكدت أن أساوره ، يعنى أعجل عليه . فأبطش به ، ثم قال لببته حتى أتيت رسول الله عَلِيَّة فقلت يا رسول الله : إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التي أقرأتنيها فقال: خلّ عنه . ثم قال اقرأ فقرأ عليه القراءة التي سمعتها فقال: هكذا أنزل . ثم قال : اقرأ يا عمر : فقرأت عليه القراءة التي أقرأنيها فقال : هكذا أنزل. ثم قال : « إِن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، الكلِّ شاف كاف فاقرؤا ما تيسر منه ، فأد هذا الحديث وجوها:

أحدها: أن الخروف واختلاف مسفة القراءة التي يجوز فيها الاختلاف، لا كلام الله القديم الذي لا يجوز فيه الاختلاف (١).

الثانى : أن عمر ما أنكر عليه أن القرآن المقروء بقراءته كلام الله ، إنما أنكر عليه القراءة التى هى صفة القارئ وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته أعلمه الرسول عليه السلام أن كل واحدة من القرائتين جائزة ، وإن اختلفا ، لأن المقروء بها لا يختلف لاختلافها .

الشالث: أن الرسول أخبر أن القرآن يقرأ على سبع قراءات، وأن تعدد القراءات لا يدل على تعدد القرآن ؛ لأن السبع المقروء بها واحد، وهو كلام الله القديم، الذي لا يشبه كلام الخلق، ولا يختلف في حال من الأحوال، وإن اختلفت القراءات. فافهم التحقيق ترشد إن شاء الله تعالى.

#### \* \* \* فصل

فإن احتجوا على أن الله تعالى متكلم بحروف ، بما يروى عن النبى الله أنه قال : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، أما إنى لا أقول ألم حرف ، لكن الألف حرف ، واللام حرف ، والميم حرف » قالوا : فدل على [ أنه ] تكلم بحروف ، فالجواب من وجوه :

أحدها : أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون ، لأنه لم يقل تكلم الله بحروف ، وإنما قال من قرأ فله ؛ وهذا لا حجة فيه .

جواب آخر: وهو أن الأجر إنما يقع على الطاعة التي هي القراءة ، لا على القديم الذي هو كلام الله ، ونحن نقول: إن الحرف عائد إلى القراءة لا

<sup>(</sup>١) كان أحمد يقول: القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق: فما تواتر من زيادة ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلمي، فلا وجاهة في هذا الجواب (ز).

إلى المقروء ، والذى يحقق ذلك أنه إذا جلس اثنان حافظان لكلام الله تعالى وهما ساكنان ؛ اليس كل واحد منهما معه كلام الله فى صدره ، كما أخبر تعالى : ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ٢٩ – ٤٩ ) ولا يحكم بأن لكل واحد منهما حسنة ، وإن كان كلام الله موجودا معهما؛ فإذا قرأ أحدهما وسكت الآخر ، اليس يحصل للقارئ بكل حرف عشبر حسنات ، لوجود القراءة منه ، وليس للساكت منهما هذه الحسنات، وإن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذى ذكرنا ، وإنما زاد عليه هذا ، بأن وجدت منه القراءة التى هى حروف وفعل منه يسمى طاعة ، لقوله بأن وجدت منه القراءة التى قراءة القرآن » فصح أن الثواب على الفعل الذى هو طاعة ، لا على الكلام القديم ، فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المتلو .

جواب آخر : وهو أنه قد روى عنه على أنه أضاف الحرف إلي التلاوة، لا إلى كلام الله القديم ، وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول قال : « تعلموا القرآن فإنه مأدبة الله فتعلموه واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف عشر حسنات » . فأضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى المتلو، فصح ما قلناه ، وبطل ما توهم الجاهل أنه حجة له .

#### \* \* فصــل

فإن احتجوا في إثبات الصوت لكلام الله تعالى ، وأنه متكلم بأصوات ، بما روى في الحديث: «إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب (١) » الخبر . . . قالوا: فقد

<sup>(</sup>۱) يريد به حديث جابر، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف. وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد، وهو ممن لا يحتج بهم عند بعضهم، ولذا علقه البخارى بقوله و ويذكره على أن كون الإسناد مجازيا متعين بحديث الدارقطني (يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم. الحديث) - راجع ما علقناه على السيف الصقيل (٦٣) (ز).

أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى، فصح ما قلناه، الجواب من أوجه: -

أحدها: أنك تقول أولا لا حجة لكم فيه، لأنه على ما قال تكلم الله بصوت، ولا قال بصوت، ولا قال كلام الله أصوات، كما تزعمون بجهلكم؛ وإنما قال نادى الله بصوت، وليس الخلاف إلا أن كلامه أصوات، فلا حجة لكم فيه.

جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روى فيه ما يدل على [أن] الصوت من غير الله بأمره، لأنه روى إذ كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي، يأمر مناديا فينادى، فصح أن النداء من غيره، لكن لما كان بأمره أضيف النداء إليه، كما يقال: نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا. ويقال: أمر الخليفة مناديا فنادى بأمره في بغداد بكذا وكذا، ولا فرق بين الموضعين، فإن كل عاقل يعلم أن الخليفة في بغداد بكذا وكذا، ولا فرق بين الموضعين، فإن كل عاقل يعلم أن الخليفة لم يباشر النداء بنفسه، لكن لما كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه، وأن يضاف إليه، وإن لم يكن هن المنادى بنفسه، ويصحح جميع ذلك القرآن، قال الله: (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب \* يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ، ٥ - ١ ٤ و ٢ ٤) فأضاف النداء إلى المنادى، فصح أن الصوت صفة المنادى لا صفة الآمر بالنداء؛ ومن عجيب الأمر أن الجهال لا يجوزون أن يكون النداء صفة المخلوق إذا كان رفيع القدر في الدنيا، كالخليفة والأمير، وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه في حق رب العالمين.

جواب ثالث: وذلك أنا وكل محقق يقول: إِن هذا الصوت ليس موجود اليوم، وإنما يكون يوم القيامة، وكلام الله قديم بقدمه، موجود بوجوده، فصح أن هذا شئ لم يكن بعد، وإنما يكون يوم القيامة، ومن زعم أن صفة الله تعالى ليست بموجودة اليوم، وإنما توجد يوم القيامة فقد جعل

كلام الله تعالى مخلوقًا لا محالة، فصح بهذه الجملة أن الصوت ليس بصفة لكلام الله تعالى، وإنما هو صفة للمنادى الذي يأمره الله تعالى بالنداء في ذلك اليوم.

جواب آخر: وهو أن كل ما أضيف إلى الله تعالى [لا] يجب أن يكون صفة له، فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة، لأن الخبر قد جاء بقول الله تعالى: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى، جعت فلم تطعمنى، عطشت فلم تسقنى، عريت فلم تكسنى، فأضاف هذه الأشياء الله في الخبر، ومن زعم أنه يجوع ويعطش، ويمرض ويعرى، فقد كفر وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى: (يوم ننفخ في الصور ٢ - ٧٣) على قراء من قرأ بالنون [المفتوحة] والنافخ إسرافيل. وقال تعالى: (إن على قرأون الله ٣٣ - ٧٥) فأضاف الأذية إليه، ومن زعم أن الاذية من صفته فقد كفر لا محالة، فلم يبق إلا أن النداء والصوت حصل من الصايت المأمور، لا من الآمر، لكن لما كان بأمره جاز أن يضاف إليه، كما قال تعالى: (ولقد جئناهم بكتاب ٧ - ٧٥) وإنما جاء به محمد عليه السلام بأمره. وقال تعالى: (فطمسنا أعينهم ٤٥ - ٧٣) والطامس جبريل، وميكائيل طمسا أعين قوم لوط، لكن لما كان بأمره أضافه إلى نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله عليه الراجم والجالد غيره، لكن لما كان بأمره حسن أن يضاف إليه. فافهم الحق لتبطل به الباطل.

فإن احتجوا بما روى: أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحى، وروى بالأمر من الوحى جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا (١). فالجواب عن هذا من وجوه عدة: -

<sup>(</sup>۱) والمحفوظ هو الموقوف، كما ذكره الدارقطني في العلل، ولا يحتج بالموقوف في باب الصفات، والسكرى في (خلق الأفعال) مختلط لا يحتج به عند ابن أبي حاتم، وفي سند خبر الصوت عنعنة الاعمش وهو مدلس - راجع ما ذكرناه فيما علقناه على الأسماء والصفات (ص ٢٠٠) (ز).

أحدها: أن هذا هو الحجة عليكم، لأن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت الذى فى الخبر الأول، لأن ذلك قال فيه «يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» وهذا الصوت إنما يسمعه بعض الملائكة، فصح أن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت، ولو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا تغير لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف، ولا التغير، فلما اختلف وتغير دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم.

جواب آخر: وذلك أنه قال: إذا تكلم الله بالوحى، جاء له صوت، ولم يقل إذا تكلم الله بصوت فالوحى غير الموحى، لأن الموحى كلام الله تعالى، والوحى إنزال كلام الله، وإعلام كلام الله، والذى يدل على صحة ذلك القرآن. وذلك أن الله تعالى فصل بينهما فقال: (وكذلك أوحينا إليك قرآنا ٢٠٤ - ٧) فالوحى إنزال القرآن، وإعلام القرآن، وإفهام القرآن الذى هو كلام الله تعالى، وقال تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ٤ - ١٦٣) أى أنزلنا إليك وأفهمناك كلامنا القديم، كما أنزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم فالإفهام لم يكن ثم كان. وأما المفهوم الذى هو كلام الله القديم فهو موجود ثابت قبل الإفهام وبعده على صفة واحدة، لا يختلف ولا يتغير.

جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روى من طرق عدة، وأضيف إليه الصوت المشبه بجر السلسلة إلى الخلق، لا إلى كلام الحق، فمن ذلك ما روى النواس بن سمعان قال: قال رسول الله عليه: «إذا تكلم الله بالوحى أخذت السموات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا سجدا، وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام؛ فتكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهى به جبريل عليه السلام على الملائكة، كلما مرّ بسماء سأل أهلها ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل الحق، وهو العلى الكبير» فثبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صوت رجفة السموات، لأنهم سمعوا صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالى، ولهذا سالوا جبريل عليه السلام على أنهم لم يسمعوا كلامه،

وإنما سمعوا صوت رجفة السموات، التي شبهت بحر السلسلة، لأنهم لو سمعوا كما سمع جبريل لفهموا كما فهم جبريل.

وروى أبو هريرة رضى الله عنه. أن النبى على قال: «إذا قضى الله الأمر السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان » فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صوت أجنحة الملائكة، لا إلى كلام الله تعالى وحديث أبى هريرة هذا صحيح .أخرجه المدخارى، وحديث النواس أخرجه مسلم في كتابه، وروى أبو الضحى مسروق، عن عبد الله أنه قال: «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان » وفي رواية: «سمع أهل السماء للسماء صلصلة ، وإنما سمعوا من السماء أذا أحدث الله فيها رجفة، وجعل ذلك علامة لأهل السموات. يعلمون بها أن الله تعالى تكلم بالأمر، وأن الخصوص بسماع كلامه جبريل عليه السلام، ولهذا سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. فيصفون الله تعالى بقول الحق، لا بالصلصلة والصوت، فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم.

جواب آخر: وهو أنه قد روى من الأخبار والآثار ما لا يحصى عددًا أن الصوت مخلوق، وأنه صفة القارئ لا صفة البارى، فمن ذلك ما روى ابن جريج عن الزهرى أنه قرأ بين يديه (يزيد في الخلق ما يشاء ٣٥-١) فقال هو الصوت الحسن. فقال الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتًا من إسرافيل، قيل فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات تسبيحهم وصلاتهم.

وقال أبو العالية: قال موسى عَلَيْكُ لقومه: قدسوا بأصوات حسنة، فإنه أسمع له، فأضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدس. وقال مالك (١) بن

<sup>(</sup>١) لم يرفعه إلى المعصوم (ز).

دينار في قوله تعالى: (وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب ٣٨ - ٢٥ و • ٤) قال: يقيم الله داود عليه السلام عند ساق العرش، فيقول يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم، فيقول كيف أمجدك به وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول جل وعز: إنى أرده عليك. قال فيرده عليه، فيزداد صوته حسنًا، فيأخذ في التمجيد، فيستفرغ داود نعيم الجنان؟ يعنى يشتغل أهل الجنة بحسن صوته عن نعيمهم.

فالصوت الحسن المردود المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التي يمجد بها ويقدس بها، والممجد المقدس هو الله تعالى الخالق لداود ولصوته ولسائر الأصوات.

وروى أن عمر رضى الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدى المهاجرين والأنصار . وقال أبو عثمان النهدى رضى الله عنه : صلى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت بصوت ولا برْبَط أحسن صوتًا منه. وتبين من هذه الآثار المروية عن رسول الله عَلِيَّة أنه جعل الصوت صفة للقارئ لا لله تعالى، فقد روى عنه في هذا المعنى ما لا يحصى عددًا، فمن ذلك: ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قام رجل من الليل فرفع صوته بالقرآن، فقال النبي عَلَيْكَ: «لقد أذكرني كذا. وكذا آية » قال أبو ذر كان لي جار وكان يرفع صوته بالقرآن فشكوته إلى رسول الله عَيَالِكُ وكان يقال له ذو البجادين فقال: « دعه فإنه أوَّاه » وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صبوتًا بالقرآن، فقرأ ليلة وفرسه مربوط عند رأسه، وابنه نائم إلى جنبه، فدار الفرس في رباطه، فقرأ فدار الفرس في رباطه، فانصرف وأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس، فأصبح فذكر ذلك لرسول الله عَلِيُّك، فقال رسول الله عَلِيُّك: «اقرأ أسيد فإن الملائكة لم تزل تسمع صوتك ، وروى ابن سابط قال: أبطأت عائشة رضى الله عنها على رسول الله عَلَي فقال: «ما حبسك يا عائشة؟ ، قالت يا رسول الله: سمعت رجلا يقرأ ما سمعت من رجل يقرأ قراءة أحسن منها، فذهب رسول الله عَلِيَّة ليسمع صوته، فإذا هو سالم مولى أبى حذيفة، فقال النبى عَلِي : « الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثلك » . روى عنه عَلِي أنه سمع قراءة أبى موسى ذات ليلة فقال : « أبو موسى مزمار من مزامير داود » ومعلوم أنه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمار، لا كلام الله القديم الذى لا يشبهه شئ من أصوات الخلق ولا نغماتهم . وروى أن النبى عرّ فى ليلة هو وعائشة رضى الله عنها ، وأبو موسى يقرأ ، فقاما فاستمعا لقراءته ، ثم إنهما مضيا ، فلما أصبح لقى رسول الله على ، فقال لأبى موسى : « يا أبا موسى مررت بك البارحة ومعى عائشة فاستمعنا لقراءتك » فقال أبو موسى يا نبى الله ، أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً . قال : « لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود » . وقال النبى عن يدخلون بالليل ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار » . وهذا حديث صحيح أخرجه كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار » . وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه ، وهو أكبر حجة في نفى الصوت عن كلام الله الذى هو القرآن ، فأضاف الأصوات إلى الاشعريين ولم يضفها إلى كلام الله الذى هو القرآن ، فأضاف الأصوات إلى الاشعريين ولم يضفها إلى كلام الله الذى هو القرآن ، فأضاف الأصوات إلى الاشعريين

وقال شهر بن حوشب: قدم أبو عامر الأشعرى على رسول الله عَلَيْكُ في رهط من قومه ، فقال عَلَيْكُ : « إِنه ليدلنى على حسن إيمان الأشعريين حسن أصواتهم بالقرآن » وفي هذه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لا يحصى عددا : أن الأصوات صفة الصايتين لا صفة كلام رب العالمين ، وفي بعض ذلك مقنع وكفاية لم أراد الله له الهداية .

### \* \* فصل

فإن قالوا: أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة ؟ قلنا: بلى . فإن قالوا: فليس يجوز أن يكون مسموعًا على الحقيقة إلا ما كان صوتًا أو حرفًا .

(م ٩ - الإنصاف)

فالجواب: أن هذا جهل عظيم ، وذلك أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة ، ولا يجوز أن يرى على الحقيقة إلا ما كان جسما وجوهراً وعرضاً . أفتقولون : إن الله تعالى على الحقيقة إلا ما كان جسما وجوهراً وعرضاً . أفتقولون : إن الله تعالى جسم ، وجوهر ، وعرض ؟ فإن قالوا : نعم . فقد أقروا بصريح الكفر للتشبيه ، وإن قالوا : يرى وليس بجسم ، ولا جوهر ولا عرض ولا يشبه شيئاً من المرئيات . قلنا : فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع على الحقيقة ، وليس بحروف ولا أصوات ، ولا يشبه بشئ من المسموعات ، فكما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته . فاتقوا الله وقفوا عند فكما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته . فاتقوا الله فأولئك هم حدوده ، ولا تكونوا بمن قال فيهم : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ٢ - ٢٧٩ ) . وتمسكوا بقوله تعالى : ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٢٠ - ٢٠٩) .

ثم نقول لهم: اليس الله تعالى قد سمى نفسه بانيا ، وهو بان علي الحقيقة ، لأنه قال: (أم السماء بناها \* رفع سمكها فسواها ٧٩ – ٢٧ و ٨٨) ولم نربانيًا على الحقيقة ، إلا بآلة من عدة وآجر ، وحجر وخشب وغير ذلك: افتقولون إنه مفتقر في بناء السماء إلى ذلك ، حتى يكون قد بني علي الحقيقة . فإن قالوا: نعم ، كفروا لا محالة ، وإن قالوا: هو بناء منه على الحقيقة ولا يفتقر فيه إلي آلة وعدة . قلنا: وكذلك كلامه مسموع منه على الحقيقة بواسطة وغير واسطة ، ولا يفتقر في إسماعه إيانا وسموع منه على الحقيقة بواسطة وغير واسطة ، ولا يفتقر في إسماعه إيانا .

#### \* \* فصل

فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل في الظروف والأوعية كحلول الشئ المخلوق في الشئ المخلوق. فتفسير هذا القول منهم - لو عقلوا - كان إقرارًا منهم بخلق الله تعالى ، لأن القديم لا يتصور عليه النقلة، والتحويل، وتفريغ مكان، وإشغال مكان، وأمكنة، وحصر،

وعد ، وإفساح ، وفراغ ، فإن أصروا على الجهل والضلال واستدلوا على حلول كلام الله القديم في المخلوقين بما يظنون حجة لهم ، وهو جرأة ، وحجة عليهم ، أقروا بقول إخوانهم من النصارى ، بل زادوا عليهم في سوء الاعتقاد ، وخبث المذاهب والمقال على ما سنبينه في ثاني الحال ، إن شاء الله .

فإن احتجوا بما روى عن النبى عَلَيْهُ أنه قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » قالوا : فصح أن الكلام القديم يصح عليه الحلول والنقلة والتحول ، فالجواب من وجوه عدة :

أحدها: أنه عَلَيْ أراد بذلك المصحف ، لأنه قد بين ذلك فقال «مخافة أن تناله أيديهم » ولم يرد أن كلام الله القديم انتقل ولا تحول من بلاد الإسلام إلي بلاد العدو ، والمصحف قد يسمى قرآنا ، لأن فيه كتابة القرآن ، وقد روى ذلك صريحًا عنه عَلَيْكُ ، فإنه كتب إلى عمرو بن حزم : «ولا يمس القرآن إلا على طهارة » فاراد بذلك : المصحف الذى حل فيه كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالايدى .

جواب آخر: وهو أنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، كما قال تعالى : ( وأسأل القرية التي كنا فيها و  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) يعنى أهل القرية ( والعير  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) يعنى أهل القرية ( والعير  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) يعنى أهل العير . وقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) قال أكثر أهل العلم موضع الصلاة . وقد قال تعالى : ( والشجرة الملعونة في القرآن العلم موضع الصلاة . وقد قال تعالى : ( والشجرة الملعونة في القرآن -  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) أراد الملعون أهلها في القرآن . وكذلك قال : ( والطور  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) ( والضحى  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) وجميع الأقسام إنما معناها ورب الطور ورب الطور ورب الضحى، وهذا كثير جداً في كلام العرب ، يحذفون لعلمهم بفهم أهل اللسان والبيان ذلك ، وأنهم ليسوا كأهل الجهل والهذيان ، والعرب تقول : بنو فلان تطؤهم الطريق ، يريدون يطؤهم أهل الطريق ، وأبين من هذا قوله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله  $\Lambda Y - \Lambda Y$ ) يريد أنبياء الله وأولياء الله .

وجواب آخر وهو: أنا نعلم – وكل عاقل يعلم – أن الرسول عليه السلام إنما أراد بالقرآن هاهنا شيئًا محترما يتصون عليه من الأيدى ، ولم يرد نفس كلام الله القديم ، والذى يدل على صحة ذلك: أن الحافظ للقرآن: القرآن في صدره عندنا حفظًا ، لا أن كلام الله القديم يحل في صدر الحافظ حلول الجسم في الجسم ، وعندهم – علي حسب عقدهم – أنه حال في صدور الحفاظ كحلول الشئ في الشئ ، ومع ذلك فإن الرسول ما نهى أحداً من الحفاظ كحلول بلاد العدو ، فلم يبق إلا أنه عَلَيْهُ أراد مصاحف القرآن التي يتصور عليها نيل أيدى العدو ، ولم يرد أن القديم مصاحف القرآن التي يتصور عليها نيل أيدى العدو ، ولم يرد أن القديم يحل في المخلوق حلول الجسم في الجسم – حاشاه من ذلك عَيْنَةً .

# \* \* \*

فإن احتجوا بما روى عن النبى عَلَيْ أنه قال : « لو جعل هذا القرآن في إهاب ثم ألقى في النار ما احترق » قالوا : وقد أطلق عليه عَلَيْ أن القرآن يجعل في الإهاب ، فدل على أنه حال . فالجواب أن أهل العلم رضي الله عنهم ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها: أن هذا كان في زمانه عَلَيْكُ دليلا على صدقه ، وكان معجزة له ، وكان أن هذا كان في زمانه عَلَيْكُ دليلا على صدقه ، وكان معجزة له ، وكان إذا كتب في جلد أو رق أو غير ذلك ثم القي في النار لم يحترق. ذلك الجلد أو الرق ، فيكون معجزة له عَلَيْكُ ؛ كانشقاق القمر وغير ذلك من المعجزات ، ثم انقضى ذلك بعد موته : بدليل أن الرقق التي كتب فيها القرآن قد احترقت في زمن الصحابة وغيرهم .

الثانى: أن قوله عَلَيْهُ: « لو جعل القرآن فى إهاب ثم ألقى فى النار لم يحترق » أراد بذلك فضل حفظة القرآن ، وأنهم لأجل ما حفظوا من كلام الله تعالى وصار حفظه فى صدورهم تصير عليهم النار برداً وسلامًا ، فلا تحرقهم ، كما كانت على الخليل عليه السلام بإذن الله تعالى . وقد قال

عليه : « نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة » فيكون ببركة شفاعة القرآن لصاحبه وعمله به لا تتسلط النار على إهابه فتحرقه ، وهذا صحيح ؛ لأن الإهاب هو الجلد قبل الذبح ، أو قبل الدباغة .

دليل الأول: قول عائشة رضي الله تعالى عنها في مدح أبيها الصديق رضي الله عنه . « وحقن الدماء في أهبها » . ودليل الثاني قوله عليه السلام: « أيما إهاب دبغ فقد طهر » فأما بعد الدباغ فلا يقال له إهاب، وإنما يقال له أديم أو رق ، أو نحو ذلك .

الشالت: وهو الأصح والأجود: أن القرآن إذا كتب في إهاب أو غير ذلك ، وألقى في النار ، فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الحرق ولا الغرق ولا العدم ، وإن تصور ذلك على الرق والجلد . والورق والخيط والمداد . وهذا يوضح أنه مكتوب على الحقيقة . وليس بحال حلول الأجسام في الأجسام ؛ لأن المداد لما حل حلول الأجسام في الأجسام احترق مع الرق والورق ، والقرآن لما لم يكن حالا لم يتصور عليه العدم بحرق ولا غير ذلك ، وهذا واضح صحيح . يؤكد ذلك أنا إذا كتبنا اسما من أسماء الله تعالى في محل يتصور عليه الحرق والبلي والتمزق ، فإن عدم ببعض ما ذكر فإنما يعدم ويذهب المحل المكتوب فيه واللون المكتوب به . وأما المكتوب على الحقيقة وهو الرب تعالى فلا يتصور عليه شئ من العدم والذهاب ، كما أخبر تعالى : ( كل شئ هالك إلا وجهه شئ من العدم والذهاب ، كما أخبر تعالى : ( كل شئ هالك إلا

#### \* \* \* فصل

فإن احتجوا بخبر روى ؛ وهو قوله عَلَيْكُ : « من حفظ القرآن فاختلط بلحمه ودمه . . . » قالوا : وهذا يدل على حلوله واختلاطه بلحوم الحفاظ ودمائهم في حال صغرهم . فالجواب عن هذا من أوجه :

أحدها: أن هذا الحديث يرويه إسماعيل (١) بن رافع ، وعمر (٢) بن طلحة ، وهما ضعيفان جدًا ، لا يؤخذ بقولهما في هذا ولا غيره .

الشانى: أن الصبيان الحفاظ للقرآن كثير ، وكلام الله تعالى قديم ، وشئ واحد ، فإذا اختلط بدم صبى ولحمه على زعمهم وامتزج واختلط فكيف يمتزج بلحم آخر ودمه ؛ إذ الشئ الواحد إذا اختلط وامتزج بشئ استحال امتزاجه بغيره ، نعوذ بالله من هذا المذهب الذى يؤدى القول به إلى اختلاط الصفة القديمة وامتزاجها بدم المخلوقين ولحومهم ، ولعمرى أن قول النصارى دون هذا ، لأن النصارى ؛ إنما تقول كلمة واحدة قديمة اختلطت بجسم واحد وهو جسم المسيح عليه السلام ، حتى صار الجسم لا هوتيًا من أجل الكلمة ، ناسوتيا من جهة مريم عليها السلام ، فاختلط عندهم القديم بالمحدث اختلاط الماء باللبن ، فوافقتهم هذه المقالة الخبيثة ، وزادوا عليهم ، لأنهم قالوا : جسم واحد اختلط به القديم ، وهؤلاء يقولون اختلط القديم بألف ألف جسم وأكثر ، نعوذ بالله من هذا القول الذي لا يقوله من له مسكة من حس وعقل .

الجواب الشالث: أن هذا الحديث إن صح، ف مراد النبي عليه أن الحفظ في الصغر أجود وأثبت من الحفظ في حال الكبر، ويعنى باختلاطه باللحم والدم جودة الحفظ، لا اختلاط المحفوظ الذي هو كلام الله القديم. وصار هذا كقوله تعالى: (وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ٢- ٩٣) يعنى حب العجل، لأن العجل لا يدخل ولا يحل في القلوب، وإنما يدخل ويحل حبه. هذا أيضًا كما يقال: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. والتعليم في الكبر كالنقش في المدر، يريدون بذلك أن الحفظ في الصغر أثبت وأبقى منه في حال الكبر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال النسائي متروك (ز).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي لا يكاد يعرف (ز).

### فصل

فإن قيل : إذا كان القديم لا يحل في المصحف ؛ فما معنى تعظيمه وتوقيره عن الأدناس والأنجاس وأن لا يحمل إلا على طهارة .

فالجواب: أن هذا جهل وتخبط لأن توقير المحل والمكان لا يدل على حلول القديم الذي لا يتصور عليه الحلول فيه ، كما أنا نحرم المسجد ولا ندخله إلا على طهارة من غير جنابة ، ولا ندخل إليه شيئًا نجسًا ولا قذرًا ، وننزهه عن البصقة والنخامة ، وإن كانت طاهرة توقيرًا له وتعظيما . وإن كانت أرضه وتربته وأحجاره مخلوقة ، وخشبه وطينه مخلوقان ، لا أنه قديم ، ولا أنه حل فيه قديم ، وكذلك الطواف بالبيت لا يدخل بنجاسة إليه ، ولا يصح الطواف ، حتى يكون الطائف متطهرًا من النجس والحدث ، ولا يدل هذا على أن البيت قديم ، ولا أنه حل القديم فيه ، كذلك الخطوط التي يكتب فيها نوقره ونعظمه وننزهه أن يمس إلا على طهارة ، ولا يقرب إليه شئ من الانجاس ، بل نعظمه ونشرفه ، ولا يوجب ذلك كون المداد الاسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل القديم فيها ، وهذا أمر واضح لمن له عقل وتحصيل . إذا تأمله ونظر فيه .

## \* \*

ثم يقال لهذه العصابة - هداهم الله من الضلال - ما تقولون فيمن أخذ قلما وورقة ومداد حبر ، وكتب ألف . لام . لام ، ها . أتقولون إن المكتوب على الحقيقة هو الله تعالى أم لا ؟ فإن قالوا : ما هو المكتوب على الحقيقة . فقد خالفوا إجماع أهل السنة والجماعة . وإن قالوا : هو المكتوب على الحقيقة . قلنا : أفتقولون إن الله تعالى انتقل من العرش (١) وحل في

<sup>(</sup>١) على قولهم بالاستقرار المكاني على العرش (ز).

هذه الورقة ؟ فإن قالوا: نعم . كفروا بإجماع الأمة ، وجعلوا البارى تعالى يحويه أصغر الأماكن ، وإن قالوا: ليس بحال وهو الصحيح الذى لا يجوز غيره . قلنا: فكذلك كلامه تعالى مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء بالسنتنا متلو في محاريبنا غير حال في شئ من المخلوقات .

### \* \* \* فصل

ثم يقال لهم : خبرونا إذا كتب كاتب في ورقة ( فكذب وعصى \* ثم أدبر يسعى \* فحشر فنادى \* فقال أنا ربكم الأعلى ٧٩ - ٢١ -٢٢ ) أفتقولون : إِن الكاتب قديم ، أم كتابته قديمة ، أم الورق الذي كتب فيه قديم ، أم اللعين فرعون ، وقوله قديم ، فلا يجوز لعاقل أن يقول شيئًا من هذه الأشياء قديم ، بل الكاتب مخلوق ، وكتابت مخلوقة ، والورقة مخلوقة، والقلم مخلوق ، والحبر مخلوق ، وفرعون اللعين مخلوق ،وما ادعاه من الربوبية كذب مخلوق ، وإنما الذي هو ليس بمخلوق كلام الله تعالى القديم الذي هو خبر يشمل جميع المخبرات التي أخبرنا عن فرعون اللعين وقوله الكذب . فصح أن كلام الله القديم ليس بالخط ولا بالورق ولا بقول فرعون اللعين ، لأن قول فرعون اللعين كذب ، وكلام الله حق وصدق، وكذلك إذا كتب الكاتب في ورقة ( لا تقربوا مال اليتيم ٢ - ١٥٢) أتقولون: إن اليتيم وماله قديم ، والخط الذي كتب ذلك قديم ، والكاتب له قديم . لا . بل الجميع مخلوق ، وإنما القديم كلام الله الذي هو نهيه الذي يشمل جميع المنهيات ، وهو غير اليتيم والمال والكاتب والكتابة ، وإذا كتب كاتب : ( كلوا واشربوا ٥٢ - ١٩ ) ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٤ - ٧٧) أترى [ أن ] الكاتب قديم أو الكتابة قديمة ، أو الأكل والآكل ، والشارب والشرب ، والمصلى والصلاة ، والمزكى . والزكاة قديمة . لا والله ؛ ليس شئ من ذلك قديمًا ، وإنما القديم كلام الله تعالى ، الذي هو أمره الشامل لجميع المأمورات. فصح بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق وكلام الخق ، وإن كلامه تعالى قديم غير مخلوق ، ولا يتصف بشئ من صفات الخلق ، ولا يفتقر تعالى فى كون كلامه صفة له قديمة غير مخلوقة ، ولا يفتقر تعالى فى كون كلامه صفة له قديمة غير مخلوقة ، وصوت ، ولي شئ من أدوات الخلق من لسان ، وشفة ، وحلق ، وحرف ، وصوت ، بل هو متكلم ، وله كلام ، صفة له قديمة غير مخلوقة ، ولا يجوز عليها شئ من صفات الخلق . فاعلم ذلك وتحققه ولا توفيق إلا بهدى من الله وفضل ورحمة ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

### \* \* فصل

#### يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها وهي :

مسألة الخلق والإرادة ، وأنه [ لا ] يكون من العباد شئ إلا وهو خلق الله تعالى ومراد له ، لا يجوز أن يخلق أحد غيره ، ولا يكون في ملكه إلا ما أراده .

الثانية: مسألة الشفاعة ، وأنها حق وصدق ، وأعلى الشفاعة عند الله شفاعة نبينا محمد عَلَيْكُ ، ويشفع أيضًا من أُذِن له في الشفاعة في العصاة ؛ من ملك ، ونبى ، ومؤمن .

الشالشة: مسالة الرؤية ، وأنها جائزة ، وأن المؤمنين يرون ربهم فى الجنة بلا كيف ولا تشبيه . ولا تحديد ، كما جاء فى الكتاب والسنة ، ودل عليه العقل أيضًا ، وإنما ختمنا الكتاب بمسألة الرؤية ، لأنها أعلى العطايا وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين ، وليس فوقها مزيد ، بل هى الزيادة المذكورة فى قوله : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، ١ - ٢٦ ) .

#### \* \* مسألة

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحده ، لا يجوز أن يكون خالق سواه ، فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد

وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها غيره ؛ فهى منه خلق وللعباد كسب ، على ما قدمنا بيانه بقوله تعالى : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت T - T) وأمثال هذه الآية من الأدلة على الفرق بين الحلق والاختراع والكسب ، فالواحد منا إذا سمى فاعلا فإنما يسمى فاعلا بمعنى أنه مكتسب ، لا بمعنى أنه خالق لشئ . وقالت المعتزلة ، والنجارية (۱) ، والجهمية ، والروافض : إن أفعال العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد ، وإن كل واحد منا ينشئ ما ينشئ ويخلق ما يفعل ، وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة ، ونعوذ بالله من الاعتقاد وسوء المقال .

والدليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وبطلان قول من خالفهم من أهل الزيغ والبدع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل ؛ فالدليل من الكتاب أكثر مما يحصى ، لكن أذكر منه ثلاثة تنبه اللبيب على بقيتها إن شاء الله تعالى .

ف من ذلك قوله تعالى (٢): ( والله خلقكم وما تعملون ٣٧ - ٩٦) فأخبر تعالى أنه خالق لأعمالنا على العموم ، كما أخبر أنه خالق لصورنا وذواتنا على العموم ، وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب .

الشانى: قوله تعالى: (خالق كل شئ ٢-١٠٢) ومعلوم أن أفعالنا مخلوقة إجماعا، وإن اختلفنا في خالقها، وهو تعالى قد أدخل فى خلقه كل شئ مخلوق، فدل على أنه لا خالق لشئ مخلوق غيره سبحانه وتعالى. فإن قيل فكلامه شئ فيجب أن يكون مخلوقا. قلنا: قد احترزنا بحمد الله تعالى عن هذا السؤال بقولنا: إنه أخبر أنه خلق كل شئ مخلوق، وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبتنا أنها غير مخلوقة ولا خالقة ؟

<sup>(</sup>١) لعل النجارية والجهمية مقحمتان في هذا الموضع بقلم الناسخ ، بل لا يعرف هذا في المعتزلة إلا من عهد الجبائي ، كما هو مشروح في موضعه (ز) .

<sup>(</sup>٢) والكلام في هذا طويل في إيثار الحق (ز) .

بل هي صفة الخالق - تعالى - قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع المخلوقات. فبطل هذا السؤال.

وجواب آخر يبطل هذا السؤال وهو: أنك تقول: إن الله تعالى مخاطب، والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب، ألا ترى أن الواحد منا إذا قال دخلت الدار فضربت من فيها، أو أخرجت من فيها، أو أعطيت من فيها لا يدل ذلك على أنه دخل تحت الخطاب، بأن يكون ضرب نفسه، ولا أخرج نفسه ولا أعطى نفسه، لأنه مخاطب، والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب وكذلك قوله تعالى: (خالق كل شئ ٢ - ٢٠١) هو مخاطب، فلا يدخل تحت الخطاب بذاته ولا بصفاته جل عن ذلك وتعالى، كما قال: (الواحد القبهار ١٣١ - ١٦) قبهر الكل ولم يدخل في القبهر ذاته وصفاته. فافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل البدع إن شاء الله.

الثالث: قوله تعالى: (الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون ٣٠ - ٤٠) والدلالة من هذه الآية من أوجه:

أحدها: أنه قال تعالى: (الله الذي خلقكم) وهذا عام فى ذواتنا وصفاتنا، ثم أكد ذلك بقوله تعالى: (ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم) يعنى ثم خلق أرزاقكم، وعند المخالف أن العبد يخلق أفعاله ورزقه، فهو خلاف ما أخبر الله تعالى به من كونه خالقا لنا ولأرزاقنا.

الوجه الثانى: من الدلالة: أنه قال: (ثم يميتكم ثم يحييكم) فكما لا يقدر أحد أن يخلق موته ولا حياته، فكذلك لا يقدر أن يخلق فعله ورزقه ؛ من حركة ولا سكون ولا غير ذلك.

الثالث : سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخبثهم إذ أضافوا على شئ وخلقه إلي غيره ، فقال ( سبحانه وتعالى عما يشركون ٧ -

١٩٠ ) ثم أكد. ذلك بعده بمواضع فقال : ( هل من خالق غير الله ٣٥ –
٣) سبحانه وتعالى . وقال : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ١٦ – ١٧ ) .

وأما الدليل من السنة فكثير أيضًا ، غير أنى أذكر منه خبرين ننبه العاقل الفطن على الاستدلال بأمثالهما من السنة :

الأول: ما روى عنه على أنه قال: « إن الله خلق كل صنعة وصانعها (١) » وصنعة الصانع إنما هي بحركاته وأفعاله ، سواء كان في صنعة مباحة وطاعة ، ككتابة القرآن ، والحديث ، والفقه . أو محظورة ؟ من تصوير صور الحيوان ، أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين . فصح بهذا الخبر أن الله جل وعلا خالق للفاعل منا ولفعله .

الخبر الثانى: قوله على لابن عباس رضي الله عنهما: « فرغ ربك من أربع: من الخلق، والخلق، والرزق، والأجل فلو جهد الخلق على أن يؤتوك ما لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك» وروى: «لو جهد الخلق على أن ينفعوك أو يضروك لم يقدروا على ذلك» والمخلوقات منها الضار والنافع، في العاجل والآجل، وقد جعل على خلك كل ذلك إلي تقدير الله تعالى وخلقه له، ولم يجعل إلى العباد شيئًا من ذلك. فاعلمه وتحققه.

# \* \* فصل

ويدل على صحة ما قلبناه : إجماع المسلمين ، وأنهم يقولون : لا خالق إلا الله ، كما يقولون : لا رازق ، ولا محيى ، ولا مميت إلا الله تعالى . فنقول فلا يكون الخلق من غيره ، وأثبتوه خالقا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في خلق الأفعال (ز).

### فصل

ويدل على صحة ما قلناه من جهة العقل . وأنه لا خالق إلا الله تعالى، وهو كثير جداً ، لكن نختصر على قدر فيه الكفاية إن شاء الله تعالى .

فمن ذلك: أن نقول لهم: إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعاله، من طاعة، أو معصية، أو إيمان، أو كفر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى فى الخلق، وأنه لا يتم خلقه إلا بخلقنا. وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة، أو سكون، أو كفر، أو إيمان، أو طاعة، أو معصية، فصح أن جميع الذوات مشتركة الخلق بين العبد وبين الرب، وأنه لا يتم خلق احدهما إلا بمخلوق الآخر، وهذا شرك ظاهر، نعوذ بالله منه.

دليل آخر من جهة العقل: وأنه لا خالق إلا الله ، لأن الخالق الصانع أقل ما يوصف به علمه بخلقه ، كما قال: ( ألا يعلم من خلق ٧٧ - ١٤) ونحن نجد الواحد منا يفعل ما لا يعلم فعله فيه ، ولا يحصره ولا يعده بقدرة ، حتى إن الواحد منا يريد أن يتكلم صوابًا فيرمى خطأ ، إلى غير ذلك ، فيفعل ما لا يعلمه ولا يريده ، وأيضًا الواحد منا إذا خرج إلي المسجد حتى وصل إليه ، فعند المخالف أن كل خطوة خطاها خلقها وأنشأها ، ولو سئل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه ولا يعرفه ؛ فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابنا هو الله تعالى الذي يعلمها ، كما قال : ( ألا يعلم من خلق ٧٤ - ١٤ ) .

دليل آخر من جهة العقل: وهو: من شرط الخالق للشئ أن يكون قادراً على خلق الشئ وضده ، فإن من يقدر على خلق الحياة يقدر على خلق المجسم خلق ضدها ، وهو الموت ، وكذلك من يقدر على خلق التفريق في الجسم يقدر على خلق الاجتماع له ، حتى يعود كما كان جسما مؤلفا ، ولما وجدنا أحدنا لا يقدر على ذلك صح أنه غير خالق ، ولما وجدنا الخالق تعالى يقدر على خلق الشئ وضده دل على أنه هو الخالق لا خالق سواه ،

وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكربن فورك (١) رضى الله عنه أنه كان مع إسماعيل المعروف بالصاحب في بستان ، وكان يعتقد شيئًا من ذلك ، فأخذ سفرجلة وقطعها من الشجرة ، وقال له : ألست أنا قطعت هذه السفرجلة ؟ فقال له رضى الله عنه مجيبًا : إن كنت تزعم أنك خلقت هذه التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت وتحير ولم يقدر على جواب .

وبلغنى أيضًا أن بعض القدرية وقف على إحدى رجليه وشال الأخرى ، وقال : ألست أنا رفعت هذه وحططت هذه ؟ فقال له بعض أهل السنة : إن كنت تزعم أنك خلقت الشيل في هذه المشتالة فاخلق الشيل في الأخرى حتى تصير مشتالة معها ، فبان له الحق ورجع عن قوله الباطل .

دليل آخر من جهة العقل: وهو أنك تقول: حقيقة الخلق والإحداث هو إخراج الشئ من العدم إلي الوجود، وإذا كان الواحد منا علي زعمكم يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى يخرجها من العدم إلي الوجود، وأن يخلق شيئًا زائدًا فيخرجه من العدم إلي الوجود، وأن يخلق له لونًا غير لونه فيخرجه من العدم إلى الوجود، وفي هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة الله تعالى وقدرة العباد، وأنهم يقدرون على ما يقدر عليه. تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا.

# \* \* \*

نذكر فيه شبها يزعمون أن لهم فيها حجة ، وليس لهم حجة بحمد الله تعالى كما قال : ( حجتهم داحضة عند ربهم ٢٤ - ١٦ ) فإن

<sup>(</sup>١) زميل المؤلف في عهد طلبه العلم عند الباهلي ، وإن كانا متباعدي الدار في عهد إمامتهما ونشرهما العلم ، ونوه بجواب ابن فورك هنا كما بلغه تقديرًا لصاحبه كما هو شأن الإخلاص في العلم (ز) .

احتجوا بقوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون ٥٦ - ٢٤) قالوا: فأثبت لنا العمل، والعمل هو الفعل، والفعل هو الخلق، فالجواب: أنه تعالى أراد هاهنا بالعمل الكسب، والعبد مكتسب على ما بينا. يدل على ذلك: أنه قال في موضع آخر: (جزاء بما كانوا يكسبون ٩ - على ذلك: أنه قال في موضع آخر: (جزاء بما كانوا يكسبون ٩ - ٨٨) نحن لا نمنع أن يكون سمى كسب العبد عملاً له، إنما نمنع أن يكون العبد خالقًا مخترعًا لفعله مخرجًا له من العدم إلي الوجود، وقد بينا أن الخلق والاختراع والخروج من العدم إلي الوجود لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلم يكن لهم في الآية حجة.

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ٢٣ - ١٤) . وبقوله تعالى : ( الذى أحسن كل شئ خلقه ٣٢ - ٧) وبقوله تعالى : ( وإذ تخلق من الطين ٥ - ١١٠ ) فالجواب من أوجه :

أحدها: أنه يعنى بقوله ( أحسن الخالقين ) يعنى أحسن المقدرين، فعيسى عليه السلام يقدر الطين صورة ، والخلق يقدرون الصورة صورة ، لا أنهم يخرجون الصورة من العدم إلي الوجود ، فقال تعالى ( أحسن الخالقين ) أي المقدرين . فاعلم ذلك .

جواب آخر : وذلك أن الله تعالى هو الخالق لا خالق سواه ، لكن لما ذكر معه غيره قال ( أحسن الخالقين ٢٣ - ١٤ ) وإن كان هو الخالق على الحقيقة دون غيره ، كما يقال : عدل العمرين ، وإنما هو أبو بكر وعمر ، لكن لما جمع بينهما سماهما باسم واحد ، وكذلك قول الفرزدق :

### أخذنا بأكناف السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع

والقمر واحد ، لكن لما جمعه مع الشمس سماهما قمرين . وكأنه تعالى لما علم من الكفار ومنكم أن تجعلوا معه غيره خالقًا قال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ٢٣ - ١٤ ) على زعمهم أن معه غيره ، وهذا كقوله تعالى: ( وهو أهون عليه ٣٠ - ٢٧ ) على زعمكم ، لأن عندهم أن

النشأة أهون من الإعادة ، فذكر ذلك على سبيل الرد عليهم والإنكار لقولهم إن معه خالقًا غيره .

جواب آخر: وذلك أن لفظة أفعل في كلام العرب: يراد بها إثبات الحكم لأحد المذكورين وسلبه الآخر من كل وجه ، وذلك في قوله تعالى: ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ٢٥٠ - ٢٤ ) فأثبت حسن المقيل لأهل الجنة ، مع حسن المستقر ، وسلب ذلك عن أهل النار أصلاً ورأسًا ، لأن أهل النار ليس لهم حسن مستقر ولا حسن مقيل ، فكذلك قوله تعالى: ( أحسن الخالقين ) أثبت الخلق له وأنه هو المنفرد به دون غيره . وكذلك يقول القائل: العسل أحلى من الخل لا يريد أن للخل حلاوة بوجه ، بل يريد إثبات الحلاوة للعسل وسلبها عن الخل أصلاً ، ورأسًا ، فكذلك قوله ( أحسن الخالقين ) أثبت الخلق له دون غيزه .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت على - ٦٧ ) فكيف يجوز أن يكون خالقًا لكفر الكافرين ، وعصيان العاصين ، وفيه من التفاوت غير قليل .

فالجواب: أن هذا سوء فهم ، وذلك أن هذا أراد به سبحانه وتعالى خلق السموات في الصورة ، وأنه ليس فيها فطور ولا شقوق ، أجمع المفسرون على ذلك ، فلا حجة لكم فيها ، ثم إن أول الآية حجة عليكم ، لأنه قال : ( خلق الموت والحياة ٧٣ - ٧ ) وبين الموت والحياة تفاوت ، وهو خالق الجميع لا خالق لذلك غيره ، فكذلك كفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإن كان بينهما تفاوت في الحكم فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاختراع وإحكام الخلق ، فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( فوكزه موسى فقضى عليه ، قال هذا من عمل الشيطان ٢٨ - ١٥ ) فلو كان الله الخالق لوكزة موسى لقال : هذا من عمل الرحمن ، الجواب من وجهين :

أحدهما: أن قول موسى هذا هذا القول على وجه الأدب ، أى: إنى ارتكب ما نهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان ، ألا تراه قال فى ضلال السبعين من قومه لما لم يكن له فى ذلك كسب: (إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ٧ - ١٥٥ ) فيجب على العبد عند خطئه وذنبه أن يرد اللوم والتقصير إلى نفسه وإلى وسوسة الشبطان ، ولا يرد ذلك إلى خلق الله تعالى وإرادته ، لانه يصير كالمحتج عليه تعالى ، وليس لأحد عليه حجة : (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء عليه تعالى ، ومثل هذا قول أبيه آدم عليه السلام وحواء: (ربنا ظلمنا أنفسنا ٧ - ٣٢) فردا التقصير والنقص واللوم إلى أنفسهما ، لأن هذا موضع الأدب والتذلل ، لا موضع الاحتجاج ، ومثل هذا كثير .

الجواب الثانى: أن الإجماع منا ومنكم: أن الوكزة ليست خلق الشيطان ولا عمله ، بل هى عندنا من خلق الله تعالى واختراعه ، ولموسى علبه السلام كسب . وعلى عقدهم النحس أنها خلق موسى وعمله ، وليس لله فيها خلق ولا اختراع ولا عمل ، فبطل احتجاجهم بالآية ، ولم يبق إلا ما قلناه ، وهو أنه أراد بقوله : ( من عمل الشيطان ) أي زين ذلك وحسنه لى ، والله المعين .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٤ - ٧٩ ) فأوضح تعالى أن السيئة منا ، والحسنة منه ، فالجواب من ثلاثة أوجه :

الأول: أنه لا يصح لكم الاحتجاج معشر المعتزلة بهذه الآية بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ؛ لأن ظاهرها فيه تعلق لمن يقول إن الخير خلق الله تعالى وفعله ، والشر خلقنا وفعلنا ، وأنتم لا تقولون بظاهر هذه الآية ، لأنكم تقولون إن أحسن الحسن وخير الخير الإيمان والمعرفة .

وتقولون ليس لله في هذا قدرة ولا خلق ، وإنما هو بقدرة العبد المؤمن وخلقه، فلا حجة لكم فيها .

الجواب الثانى: أن صريح النص فى أول هذه الآية حجة عليكم ، لأنه يقال: رد عليهم ، وأمر نبيه عليه السلام أن يرد عليهم ، بقوله تعالى: (قل كل من عند الله ٤ - ٧٨) ثم جهلهم وإياكم ، وأكد ذلك بقوله: (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا ٤ - ٧٨) فصارت الآية حجة واضحة عليكم لا لكم .

الجواب الثالث: قوله تعالى: ( ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٤ - ٧٩ ) وهذا صحيح من وجهين:

أحدهما: أن مثله في القرآن كثير. من ذلك قوله تعالى: (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

الوجه الثانى: أن هذه الآية إن لم تحمل على ما قلناه صار بعضها ينقص بعضًا ويخالف بعضًا ، وليس فى كتاب الله تعالى مناقضة ولا اختلاف ، فصح ما قلناه ؛ لأنه قال فى أول الآية : (كل من عند الله ٤ - ٧٨) ثم يرجع فى سياقها فيقول : لا إنما البعض منى والبعض من خلقى ، كلا والله ، بل ذكر ذلك فى سياق الآية تجهيلا لقائله وردًا عليه . فافهم الحق وادفع به الباطل .

فإن احتجوا فقالوا: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا فوجب أن يكون خلقًا لنا وفعلاً لنا . قالوا: وبيان ذلك أن الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام ، وإذا أراد أن يقعد قعد . وإذا أراد أن يتحرك تحرك ، وإذا أراد أن يمكن سكن ، وغير ذلك ، فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته دل على أن أفعاله خلق له ، وفعل له ، فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا غير صحيح أولا ، فإنا نرى من يريد شيعًا ويقصده ولا يحصل ما يريد ولا ما يقصد . فإنه ربما أراد أن ينطق بصواب فيخطئ ، وربما أراد أكلا لقوة وصحة فيضعف ويمرض ، وربما ابتاع سلعة ليربح فيخسر، وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه ، إلي غير ذلك . فبطل ما ذكرتموه ، وصح أن فعله خلق لغيره ، يجرى على حسب مشيئة الخالق تعالى ، وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة . والخلق من الخالق .

الجواب الشانى: أن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد منهم لا يدل ذلك على أنه خلق لهم واختراع ، ألا ترى أن مشى الفرس والدابة يحصل على قصصد الراكب وإرادته من عدو ، وتقريب ، واستطراف، ووقوف ، إلى غير ذلك . ولا يقول عاقل إن الراكب خلق جرى الفرس ولا سرعتها ، ولا غير ذلك من أفعالها ، فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل يدل على أنه خلقه ، وكذلك أيضاً السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير من يمين إلي شمال على حسب قصد الملاح ، ولا يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها فإن كابروا الحقائق يدل ذلك على أن الملاح خلقه الملاح والفارس فقد خرجوا عن الدين وسووا بين

<sup>(</sup>١) وأما إرادة العبد للفعل فهى مدار تكليفه ، وهى بيده . جعلها الله هكذا تحقيقا لمسئولية العبد عن أفعاله . وهى متقدمة تقدما ذاتيا على الخلق . كما جرت عادة الله على ذلك . فيكون اختيار العبد بعيداً عن سمة الجبر (ز) .

الخالق والعباد ، وأن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات ، وهذا كفر صراح ، وإن قالوا : حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس بخلق له . قلنا : فكذلك أفعال أحدنا قد تقع ، ولا نقول إنها تقع فى كل حال على حسب قصده ، ولا يدل ذلك على أنه خلقها فاخترعها . يؤكد ذلك أن البياض يحصل فى الناطف عند قصد الناطفى له ، ولا يقول أحد إن واحدا منا يقدر أن يخلق لونا لغيره ولا لنفسه ، فلا يمتنع أن يكون الفعل قد يحصل على حسب قصد أحدنا ، وليس هو خلقا له ولا موجوداً له ، من العدم إلى الوجود . فاعلم ذلك .

يؤكد هذا أيضًا أن نمو الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه وغير ذلك ، ولا يقول أحد إن نمو الزرع خلقه الزارع ، ولا أنه خلق في الحبة أضعاف عددها [ وكذلك ] ما حصل فيه النمو من الفسيل والتين . وغير ذلك .

وكذلك سمن الدابة يحصل على قصد العالف لها والساقى ، ولا يقول أحد إن العالف والساقى هو الذى خلق الشحم والسمن فى الدابة . وكذلك دود القزيحصل منه القزعلى حسب قصد القائم عليه والمربى له ، ولا يقال إن القزخلقه فى الدود إلا الله تعالى ، وإن كان حاصلا على حسب إرادة القائم عليه وقصده ، وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده ، لا يدل على أنه هو خلقه بل الخالق له هو الله تعالى .

فإن قيل : فإذا لم يكن أحدنا خالقًا لفعله ، فكيف يكون ملومًا عليه ومعذبا به ويستحق عليه المدح والثواب أو الذم والعقاب ؟ فالجواب :

إننا لا نقول أن المدح والثواب ، ولا الذم والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا ؛ حتى يوجب ذلك كونه خلقًا له واختراعًا ، بل نقول : إن ذلك يحصل بحكم الله تعالى ، ويجب ويستحق بحكمه لا [ بأن ] يوجب الواجب عليه خلق [ فعل ] أوجبه عليه . ألا ترى بالإجماع منا ومنكم

ومن جميع المسلمين: أن الدية تجب على العاقلة. بقتل غيرها خطأ. وإن لم تفعل العاقلة شيئًا يستحق به إيجاب ذلك عليها ، وإن ذلك الذى فعلته خلق لها ، بل هو خلق لغييرها ، وهو الله تعالى عند المسلمين ، وخلق للقاتل على زعمكم ، أفصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله وحكمه ، لا بخلق العاقلة وفعلها ، وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآخرة ، إنما تجب وتستحق بإيجاب الله تعالى وإرادته ، لا بكونها خلقا للفاعل ، فاعلم ذلك وتحققه .

وكذلك أيضًا الأكل في الصيام ناسيا ، فعل العبد ، كما هو فعل له عند تعمده ، لكن الله تعالى حكم بأن أحدهما مبطل ومفطر ، ويذم ويعاقب عليه ، والآخر بالضد من ذلك ، وإن كان الجميع فعلا للعبد ، فصح أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى ، لا بكونه خلقًا للفاعل ، فصح ما قلناه ، وبطل ما توهموه .

فإن قيل: من فعل الطاعة كان طائعًا ، ومن فعل المعصية كان عاصيًا ، فالجواب: أن هذا غير صحيح ، لأن كون البارى تعالى خالقًا وفاعلا لا يوجب أن يتصف بالطاعة والمعصية ، لأن الطاعة صفة الطائع ، والمعصية صفة العاصى ، ولا يوجب ذلك وصف خالق الطاعة والمعصية بكونه طائعًا عاصيًا ، ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد ، ولا يكون صفة لله تعالى ، وإن كان تعالى هو خالق السواد ، فكذلك التحرك صفة لمن له الحركة ، لا صفة من خلق الحركة والولد لمن له الولد ؛ لا لمن خلق الولد ، والحلاوة صفة العسل ، لا لمن خلق الحلاوة فيه . وكذلك الحموضة في الخل صفة للخل ، لا لمن خلق الحموضة فيه ، وكذلك المحوضة في الخل أحدنا صار ميتًا ، واتصف بذلك ، ولا يوجب أن يتصف الخالق للموت بأنه ميت ، لما خلق الموت وفعله بالحى . فكذلك المعصية صفة من حلت به المعصية ، والطاعة صفة من حلت به المعصية ، والطاعة صفة لمن حلت به الطاعة ، ولا يوجب ذلك وصف خالقها بأنه طائع ولا عاص .

فإن قيل: لا يجوز أن يكون الله خالق الظلم والجور والكذب ، لأن من فعل الظلم كان ظالما ، ومن فعل الجور كان جائراً . ومن فعل الكذب كان كاذبا والله تعالى يتنزه عن جميع ذلك ، فصح أن هذه الأشياء ليست بفعل له ، ولا خلق له .

فالجواب: أن هذا السؤال هو الأول بعينه ، والجواب عنه قد تقدم ، لكن نزيد هاهنا جوابا آخر: وذلك أنا نقول: ليس الأمر على ما يقع لكم، بل نقول إن الله تعالى خلق الظلم ظلما للظالم به: وخلق الجور جوراً للجائر به ، وخلق الكذب كذبا للكاذب به ، كما أنه خلق الظلمة ظلمة للمظلم بها: وخلق الضوء ضوء للمستضئ به ، وخلق الحمرة حمرة للأحمر بها، وخلق السواد سواداً للأسود به ، وخلق السم سمًا للمسموم به. فكما أن الله تعالى خلق الظلمة لليل والضياء للنهار ، والحمرة للأحمر، والسواد للأسود . والسم للحية ، ولا يوجب ذلك كونه ظلمة ولا ضياء ولا سواداً ولا حمرة ولا سما [ له ] فكذلك خلق الطاعة طاعة للطائع بها ، والكذب كذبا للكاذب به ، والجور جوراً للجائر به ولا يوجب ذلك كونه علم والكذب كذبا للكاذب به ، والجور جوراً للجائر به ولا يوجب ذلك كونه جائراً ولا ظالمًا ولا كاذبًا ، فصح ما قلناه وبطل ما قالوه .

جـواب آخر : وذلك أن الظلم والكذب والجـور ليس من حـيث الصورة والفعل ، وإنما يكون كذبا إذا خالف الأمر ، وكذلك الجور والظلم ، وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر أمره ، وناه نهاه ، وهم الخلق . وأما الخالق فليس فوقه آمر ولا ناه ، فلا يصح وصفه بشئ من هذا ، فاعلم ذلك وتحققه ، فإنه أصل قوى تدفع به جميع ظنونهم الفاسدة .

فإِن قيل : لا يجور أن يقال للجور والكذب هذا خلق الله ، بل يعرض عن ذلك ، ولا يقال . فصح أنه خلق لغيره .

فالجواب : أن هذا السؤال غير صحيح ، لأنك [ إن ] أردت الإطلاق في العموم ، فجائز بأن تقول : يا خالق المخلوقات ، ويا خالق الموجودات . ويا خالق كل شئ ، ويا خالق الضروالنفع . وإن أردت ذلك على

الخصوص، بأن تقول: يا خالق الكذب والجور؛ فلا يجوز من طريق الأدب والإذن في ذلك، كما أنا نقول يا خالق المخلوقات، فيعم بذلك السموات، والأرض، والشمس، والقمر، والقردة: والخنازير، والكلاب، والجعلان، وغير ذلك من سائر المخلوقات، فلا يجوز أن تقول على الانفراد يا خالق الأقدار والأنجاس ونحو ذلك من طريق الأدب، وأنه لم يؤذن لنا في ذلك، بل ندعوه بأسمائه الحسنى كما أمر، فقال: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ٧ - ١٨٠).

#### \* \* \* مسألة

اعلم أنه لا يجرى في العالم إلا ما يريده الله تعالى ، وأنه لا يؤمن مؤمن ولا يكفر كافر إلا بإرادة الله تعالى ، ولا يخرج مراد عن مراده ، كما لا يخرج مقدور عن قدرته . وقالت المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع : إن الله تعالى لا يريد إلا الطاعة والإيمان ، فأما من كفر وعصى فقد أتى بما ليس بمراد لله تعالى ، وقالوا : إن كل واحد يفعل من الأفعال ما لا يريده الله تعالى ، حتى انتهى بهم القول إلى : أن البهائم تفعل أفعالا لم يردها تعالى ، وأنه لو أراد فعل غيرها منهم لم يحصل ذلك له وامتنع عليه ، سبحانه وتعالى عما يشركون . ونحن براء إلى الله تعالى من جهلهم وبدعهم ، ونقول : إن مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين الله تعالى به أنه لا يتحرك متحرك ، ولا يسكن ساكن ولا يطبع طائع ، ولا يعصى عاص ، من أعلى العلى إلى ما تحت الشرى إلا بإرادة الله تعالى ، وقضائه ومشيئته .

ويدل على صحة ما قلناه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل. فأما الكتاب : فأكثر من أن يحصى ، لكن نذكر منها ما فيه الكفاية ، ويدل العاقل على نظائره من أدلة الكتاب ، فمن ذلك قوله تعالى : ( ولو

شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ١١ - ١١٨) (إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ١١ - ١١٩) وهذه الآية أوضح دليل واقوم حجة من وجوه عدة:

أحدها: أنه أخبر تعالى أنه لو شاء وأراد لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر والضلال ، وهذا خلاف قول المعتزلة ، لأنهم يقولون : إنه ما أراد إلا كونهم أمة واحدة على الإيمان ، فبطل قولهم ببعض هذه الآية .

الشانى: أنه قال ( ولا يزالون مختلفين ) ( إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) فأخبر تعالى أنه خلقهم لما أراد من اختلافهم ، وأنه لم يرد أن يكونوا أمة واحدة .

الثالث: قوله تعالى: ( إلا من رحم ربك ) فأخبر تعالى أن منهم من رحمه وأراد رحمته دون غيره ، فصح أنه لا يكون من عباده ولا يجرى في ملكه إلا ما أراده وقضاه وقدره .

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا ٦ - ١٢٥) فنص تعالى على أن الهدى بإرادته ، والضلال بإرادته ، وهذا نص واضح لا إشكال فيه .

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة قوله تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس ٧ - ١٧٩ ) وجه الدليل : أنه تعالى خلق من الجن والناس قوما ليدخلوا النار ويكونوا أهلا لها ، ولا يكونون أهلا لها إلا بالكفر والطغيان والعصيان ، فعلم أن جميع ذلك بإرادته وقضائه وقدره .

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن

يشاء الله ٦ - ١١١) فأخبر تعالى أن الحجج والآيات لا تنفع، وإنما تنقع المشيئة التي تتم بها الأشياء، فمن شاء إيمانه آمن، ومن شاء كفره لم يؤمن.

ويدل عليه قوله تعالى: (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ٥ - ٤١) وهذا نص فى أنه أراد فتنة الكافر وإضلاله. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا ١٠ - ٩٩) وهذا نص واضح يغنى عن الشرح، إلا أنه أخبر أنه ما شاء أن يؤمن أهل الأرض كلهم. وعند المخالف أنه قد شاء ذلك، والله قد أكذبه فى هذه الآية وأمثالها.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (أولئك الذيبن لم يبرد الله أن يطهر قلوبهم ٥ - ٢٤) وهذا صريح في إرادته بقاءهم على كفرهم. ويبدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم ٩ ويبدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم ٩ - ٤٤) فأخبر تعالى أنه أراد قعود المنافقين عن الخروج إلى الغزو في سبيل الله تعالى، ولو أن أحدنا أراد أن يستقصى جميع ما في القرآن من الأدلة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وإبطال بدعة القدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في الأثر وقول الصحابة لطال ذلك، وما وسعه كتاب (١).

ويدل على صحة قول أهل السنة والجماعة من الأخبار، ما روى في الصحاح في محاجة موسى وآدم عليهما السلام، حتى قال آدم: يا موسى أترى هذا الأمر قد قدر على أو لم يقدر؟ فقال موسى: بل قدر عليك. فقال له آدم فكيف يكون فرارى من أمر قدر على؟ قال نبينا عَلَيْكَة : فحج آدم

<sup>(</sup>١) والأدلة المدكورة واضحة في عموم إرادة الله سبحانه. وليس في شئ منها إبطال اختيار العبد ليكون مجبورا في افعاله، وأما حديث القدرية مجوس هذه الامة فقد ذكرنا كلام اهل الشأن فيه في مقدمة لا التبصير ، وفي سنده جعفر بن الحارث، وهو منكر الحديث عند العقيلي، وغلا أبن الجوزي والصنعاني فحكما بوضعه (ز).

موسى، أى ظهر عليه فى الحجة (١) وهذا صريح من نبينا عليه ومن جميع الرسل عليهم السلام أن جميع الأمور خيرها وشرها بقضاء الله وقدره ومشيئته.

ويدل عليه أيضا الخبر المروى في الصحاح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن أبيه عن رسول الله على الله عنه الرجل فسأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى » فقال صدقت يا محمد، ثم أخبرهم أنه جبريل عليه السلام، فصح بإجماع الأنبياء والرسل والملائكة والصحابة أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره.

ويدل عليه قوله على من جملة حديث: «فتقول الملائكة يا رب أشقى أم سعيد، فيقضى الله عز وجل ويكتب الملك، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص» ثم أكد ذلك قوله على : «السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه » فعلم كل عاقل أن الله تعالى أسعد من شاء وكتبه سعيداً وأشقى من شاء وكتبه شقيا، وأخبار الرسول وأقوال الصحابة فى هذا المعنى كثيرة جداً لا تحصى، وفى بعض ما ذكرنا كفاية.

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة: إجماع المسلمين من الصحابة وهلم جرا إلى وقتنا هذا: أن الجميع منهم يطلق، ويقول في الخلاء والملاء من غير نكير: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فوقع الإجماع من الخاص والعام أن الأمور كلها بمشيئة وقدر (٢) من الله تعالى. وقيل

<sup>(</sup>٢) وقدر الله في أفعال العباد الاختيارية على طبق علم الله بها، وعلم الله بأفعال العبد باختياره لا ينافي اختياره فيها، بل يحقق اختياره فيها، فليس هناك سائبة جبر في التحقيق (ز).

أوحسى الله إلى بعض الأنبياء: تريد واريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن لم تسلم لما أريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، وهذا نص واضح فى أنه لا يكون فى الدارين إلا ما أراد الله تعالى. وقد سئل بعض السلف فقيل له: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. وفسخ الهمم، وذاك أن الواحد منا يعزم على الأمر ويهم به، فيجرى عليه غير ما عزم عليه وهم به، فعلم كل عاقل أن ذلك الفسخ لأن المقدر قدر له غير ما قدر لنفسه، والمريد أراد له غير ما أراد لنفسه، فكان ما أراده العبد لنفسه. ولو شرعنا فى ذكر ما روى عن السلف والخلف فى هذا المعنى طال ولم يسعه شرعنا فى ذكر ما روى عن السلف والخلف فى هذا المعنى طال ولم يسعه

### \* \* \* فصــل

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة من أدلة العقل أن الملك إذا جرى في ملكه مالا يريد، دل ذلك على نقصه أو ضعفه أو عجزه، والله تعالى موصوف بصفات الكمال، لا يجوز عليه في ملكه نقص ولا ضعف ولا عجز، فكيف يكون في ملكه مالا يريده، ويريده أضعف خلقه فيكون. كلا سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء أو يكون في ملكه إلا ما يشاء، فثبت بحمد الله ومنه مذهب أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أسباب الخذلان وأسباب التوفيق عند الله سبحانه تؤدى إلى تيسير النشر في أناس وتيسير الخير في أناس، والأسباب التي يتلبس بها العبد تؤديه إلى مقتضاها وإن كانت تفاصيل ذلك مجهولة عند العبد، فيعود الأمر إلى حسن اختيار العبد أو سوء اختياره (ز).

## فصــل

في ذكر آيات وسنة يحتجون بها والجواب عنها.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: (والله لا يحب الفساد ٢ - ٢٠٥) قلنا: المراد به أنه لا يثيب على الفساد ولا يمدحه ولا يأمر به، فإن اسم المحبة إنما يقع على ما يثاب عليه ويمدحه فاعله عليه، وليس كل ما يريده المريد يقال [فيه] أنه أحبه، ألا ترى أن المريد يريد بذل ماله للسلطان الجائر من هدية ورشوة ليتقى بذلك شره، ثم لا يقال إنه أحب ذلك، وكذلك الرجل اللبيب يريد ضرب ولده وقرة عينه ليؤدبه، ثم لا يقال إنه أحب ذلك، وكذلك يريد ربط جروحه وقطع سلعته وشرب المر من الدواء، ولا يقال إنه أحب ذلك . وكذلك الحميم يريد ويبادر في الحفر لميته وتجهيزه وتغييبه تحت التراب، ولا يقال إنه محب لذلك ولا يؤثره. فعلم أنه ليس كل ما أراده المريد أحبه، وإنما يقال أحب الشئ إذا مدحه وأثنى عليه وأثاب عليه، والله تعالى لم يمدح الفساد ولم يثن على المفسد ولم يثبه.

جواب آخر: وهو ما ذكره بعض أصحابنا وهو أن قوله تعالى: (والله لا يحب الفساد ٢ - ٢٠٥) يعنى لا يحبه من أهل الصلاح والطاعة، وهو كقوله (ولا يرضى لعباده الكفر ٣٩ - ٧) يعنى لعباده المؤمنين، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن قيل أليس قد قال الله تعالى: (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ. كذلك كذب الذين من قبلهم ٦ - ١٤٨) فدل على أن الشرك ليس بمشيئة الله تعالى فالجواب من وجهين: -

أحدهما: أن سياق الآية حجة عليهم، لأنه قال فيها (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ٣ - ١٤٩).

الجواب الثاني: أنهم إنما قالوا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاء،

لا على سبيل الإيمان، وإنما قصدوا تكذيب الرسول على في قوله (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، ١ - ٩٩) وهذا كقوله تعالى: (وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء الله أطعمه ٣٦ - ٧٤) قالوا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاء، لا على وجه الإيمان والاعتراف بأن الله قادر أن يطعمهم. فلذلك قالوا: ما في تلك الآية وجعلوه لهم حجة، فجعله كذبا وأن حجتهم باطلة، فصح ما قلناه.

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٥١ - ٥٦) فالجواب من وجهين: -

أحدهما: أنه أراد بعض الجن والإنس. الذي يدل على صحة ذلك أن كثيراً من الجن والإنس يموت قبل أن يبلغ حد التكليف والعبادة، وصار هذا كقوله تعالى لأصحاب نبيه عليه : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ٤٨ - ٢٧) وأراد البعض لا الكل، لأن منهم من مات قبل الدخول وقتل قبل الدخول. الذي يقوى ذلك ويصححه: أنه قال في آية أخرى: (فريقا هدى الدخول. الذي يقوى ذلك ويصححه: أنه قال في آية أخرى: (فريقا هدى ٧ - ٣٠) يعنى إلى الطاعة (وفريقا حق عليهم الضلالة ٧ - ٣٠) يعنى عن العبادة والطاعة.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجين والإنسس ٧ - ١٧٩) وهم الذين لم يرد أن يطيعوه، فأعلم ذلك.

والجواب الثانى: أن المراد بذلك أن لا يقروا بالعبادة طوعا أو كرها، وهذا قول ابن عباس، وهو حسن، لأن الكل لا بد أن يقروا بذلك؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة.

جواب آخر: وهو أن المراد بذلك إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا قول مجاهد. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ٤١ - ١٧) فالجواب من ثلاثة أوجه: -

أحدها: أن معنى هديناهم، أى دعوناهم قاله [سفيان] وهذا صحيح، لأن الهدى يكون بمعنى الدعاء؛ قال الله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ١٣٠٧) أى داع يدعوهم إلى الهدى، وقال تعالى: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ٢٤٠٧) أى تدعو.

الجواب الشانسى: (وهديناهم ٢ - ٨٧) أى بينا لهم سبيل الهدى، قاله قتادة، وهذا صحيح، يدل عليه قوله تعالى: (وهديناه النجدين ٩٠ - ١٠) يعنى بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال الصديق رضى الله عنه لما كان هو والرسول عليه السلام قاصدين إلى الهجرة من مكة إلى المدينة فكان الناس يقولون يا أبا بكر، وكان معروفا فيسلمون عليه ويسألونه. من هذا الرجل الذى معك؟ فيقول: رجل يهدينى السبيل، يعنى يعرفنى الطريق، وهو يريد رضى الله عنه سبيل الحق والدين.

الجواب الثالث: أعلمناهم الهدى من الضلالة.

جواب رابع: وهو أن المراد بذلك هدينا فريقا منهم وأضللنا فريقا دليل ذلك قوله تعالى: ( ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ٢٧ ، ٤٥) ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون \* قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ٧ - ٧٥ و حمل فلناه، وأنه هدى بعضًا وأضل بعضًا بنص القرآن، فاعلم ذلك.

جواب خامس: وهو أن فريقا من ثمود آمنوا ثم ارتدوا، ففيهم نزلت

الآية، يدل عليه قوله تعالى: (فاستحبوا العمى على الهدى ٤١ - ١٧) يعنى رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان.

فإن قيل: فما قولكم في قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ٣٩ - ٧) فصح [أنه] لا يريد الكفر، فالجواب من وجهين: -

أحدهما: أنه لو كان كما قلتم لكان يقول: ولا يرضى لأحد الكفر، أو يقول: ولا يرضى لكم الكفر، فلما لم يقل ذلك لم يكن لكم حجة.

الثانى: أنه قال تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر ٣٩ - ٧) وإذا أضافهم إليه بلفظ العبودية فإنما أراد بذلك خواص عباده المؤمنين دون الكافرين. ونحن نقول: إنه ما رضى للخواص الكفر ولا أراد لهم الكفر، وإنما رضى لهم الإيمان. الذي يدل على صحة هذا: إن العباد إذا أضافهم إليه كان المراد بهم المؤمنين دون غيرهم، قوله تعالى: (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ١٥ - ٢٤) وأراد بذلك المؤمنين دون الكفار. وكذلك قوله تعالى: (يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ٣١ - ٢٨) أراد المؤمنين دون الكفار. وكذلك قوله أراد المؤمنين دون الكفار، وكذلك قوله تعالى: (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٢٧ - ٢) أراد المؤمنين دون الكفار، وكذلك قوله نعالى: (ولا يرضى لعباده الكفرين، فاعلم ذلك وتحققه.

الجواب الشانى: أن الرضا بالشئ هو المدح له والثناء عليه والإثابة عليه وكونه دينا وشرعا، والله تعالى لا يرضى الكفر بمعنى أنه لا يمدحه ولا يثيب عليه ولا يرضى كونه دينا وشرعا، دون إرادة وجوده وخلقه. فاعلم ذلك.

فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصى وقدرها، كما أنه

خلقها، قلناله: أجل: نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب قصده وإرادته، ولا نقول إنه قضاه بمعني أنه أمر به، ولا رضيه دينا وشرعا، وأنه يمدحه ويثيب عليه.

فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه كثيرة ...

منها: قسضاء يكون بمعنى الخلق، وذلك قسوله تعالى: (فقضاهن سبع سموات في يومين ٢١ - ٢١) يعنى خلقهن، ويكون القضاء بمعنى التسليط. والخلق، وهو قوله تعالى: (فلمسا قضينا عليه الموت ٣٤ - ١٤) يعنى خلقنا وسلطنا عليه الموت، ويكون بمعنى الإخبار والإعلام، وهو قوله تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ٢١ - ٤) يعنى أعلمناهم وأخبرناهم، ويكون القضاء بمعنى الأمر، قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ١٧ - ٣٣)، ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام، يقال: قضى إياه ٢٠ - ٣٣)، ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام، يقال: قضى القاضى على فلان بكذا، أي أوجبه عليه وألزمه إياه وحكم به عليه، فإن يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا، ولا مدحه، ولا يثيب عليه، ولا فرضه فرضا على أحد، بمعنى أنه أوجبه عليه، فاعلم هذه الجملة وتحققها تسلم من شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فهم له إن

فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قلنا: هذا يحتاج إلى تفصيل، فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق، بمعنى أنه لا يعترض على حكمه السابق وإرادته الأزلية، ولا يتقدم بين يديه [بالاعتراض] بل نسلم لما أراد فينا وفي غيرنا، ولا نعترض بما يفعل، فنقول: نحن نوضى بقضاء الله الذي هو خلقه، كما أخبرنا به ومدحنا على فعله، ووعد عليه الثواب،

فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع إخواننا من المسلمين ، ولا نقول : إن قضاءه الذى هو بمعنى خلقه ، وإيجاده الذى هو خلقه مذموما قبيحا ؛ ذنبا معصية كفرا ، إنا نرضى بذلك دينا وشرعا ولا نحبه ولا نرضاه ولا نريده لنا ولا لاحد من إخواننا المسلمين ، فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه الاباطيل ومن خدع أهل التعطيل . يؤكد هذا أو يقرره أنا نقول وكل مسلم عند الإطلاق ; إن جميع الأشياء لله تعالى ، إنه خلقها وهى ملك له ، لا خالق ولا مالك لها غيره ، من والد ، وولد ، وزوجة ، وصاحبة ، فنطلق ذلك عند الإجمال . فأما عند التفصيل فنقول : إن لله الاسماء الحسنى . ونقول : إن له الجلال ، والجمال ، والنوجة ، والشريك . فاعلم ذلك . وكما الولد ، والوالد ، والوالد ، والصاحبة ، والزوجة ، والشريك . فاعلم ذلك . وكما نقول عند الإطلاق : إن كل مخلوق يبيد ويفنى ويزول ويضمحل ، ولا نقول عند التفصيل : إن كل مخلوق يبيد ويفنى ويزول ويضمحل ، ولا والصيام ، والحج ، إن ذلك يبيد ويفنى ويضمحل ، ونحو ذلك .

ثم نقول لهم يا جهلة: أليس الله تعالى قضى بموت نبيه عَلَيْهُ ، وكذلك موت جميع الأنبياء عليهم السلام ، فلا بد أن يقولوا: بلى . فنقول لهم: أفترضون بذلك وأشباهه ؟ إِن قالوا: نعم . وكلنا نقول: إِنه قضى ذلك ، قلنا: وكذلك نقول نحن أيضا: قضى كل موجود وخلقه وأراده عند الإطلاق ، وعند التفصيل لا نقول: إنا رضينا موت النبي عَلَيْهُ ، بعنى إنا أحببنا ذلك ، وأنه سرنا ، فاعلم ذلك .

فإن قيل: أليس الله تعالى قد نهى عن الكفر والمعصية ؟ قلنا: بلى قد نهى عن ذلك : فإن قالوا: فلا يحسن أن يريد شيئًا ويريد وجوده ثم ينهى عنه ، قلنا: الجواب من وجهين:

أحدهما: أن يقال لهم: أليس الله تعالى قد علم أن الكافريكفر، وأنه يوجد منه الكفر لا محالة، فلا بد لهم من [أن يقولوا] نعم. فيقال لهم: فكيف نهاه عن أمر قد علم أنه يكون منه ولا بد من وجوده، فلما (م١١ - الإنصاف)

جاز أن ينهى مع علمه أنه لا بد منه جاز أن ينهى عنه وإن أراده . فاعلم ذلك .

جواب آخر: وهو أن يقال لهم: اليس الله تعالى نهى عن إيلام الرسل والمؤمنين، فلا بد من [ أن يقولوا ] نعم؛ فيقال لهم: فيوجد فيهم الألم من الأمراض والموت أم لا لا فلا بد من [ أن يقولوا ] نعم. فيقال لهم: فإذا جاز أن ينهى عن إيلامهم، ثم يريد ذلك ويحسن منه. فكذلك في مسألتنا يريد وينهى حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ فكذلك في مسألتنا يريد وينهى حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ الأمر والمشيئة ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ٢١ - ٢٣). والجملة أن الأمر منا، والنهى منا، والفعل منا، والإرادة منا إنما توصف تارة بكونها مخالفا لأمر الرب تعالى فهو قبيح، وإن كانت صورته حسنة من حيث مخالفا لأمر الرب تعالى فهو قبيح، وإن كانت صورته حسنة من حيث الحس والنظر والسمع، ونحو ذلك؛ وأن كل ما كان منا حسنا إنما كان ذلك لأنه موافق لأمر الرب تعالى، لا من حيث الصورة والحسن. فإذا صح هذا جثنا إلي أفعاله تعالى وإرادته وأمره ونهيه، فوجدناه ليس فوقه تعالى ما كالا يتصف بغير ذلك، فاعلم هذه الجملة توفق إن شاء الله تعالى وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين.

#### \* \* \* الشفاعة

اعلم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه عَلَيْ الله الكبائر من هذه الأمة ، وقد قدمنا المسألة وذكرنا الأخبار الواردة في الشفاعة أصلا ورأسا .

واعلم أن المعتزلة افترقت فرقتين ؛ فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلا ورأسا ، وردوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك .

وقالت الفرقة الثانية : إِن للأنبياء شفاعة ، وللملائكة ، لكن لثلاث فرق من المؤمنين .

فرقة منهم: أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب. والفرقة الثانية: قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها. والفرقة الثالثة: قوم من المؤمنين لم يعملوا ذنبا أصلا. فأما صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة فلا شفاعة له عندهم، وكلا القولين باطل.

أما الفرقة الأولى: فجحدت صحة الأخبار الصحاح ؛ وأما الفرقة الثانية: فذهبت إلى محال من القول ، لأن الشفاعة عندهم فيمن لم يعمل كبيرة أو عمل وتاب لا معنى لها ، لأنها تكون بمعنى أن الشافع يقول: يا رب لا تظلم عبادك. فإنك قد وعدت أنك تغفر الصغائر مع اجتناب الكبائر ؛ وكذلك التائب من الكبيرة لا تظلمه ، فإنك قد وعدت بقبول التوبة ، والله أجل وأعلى من أن يسأل ويشفع إليه إلا بظلم ، فبطل قولهم .

وأما من لم يذنب أصلا فعلى خبث عقدهم أنه قد وجب له على الله الثواب ، والجنة ، والنعيم المقيم ، فما معنى هذه الشفاعة له . فلم يبق إلا أنهم عاندوا الحق وضلوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين، حتى ردوا القرآن والسنة وإجماع الأمة ، فنعوذ بالله منهم ومن خبث عقدهم .

فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم: تكون الشفاعة لمن ذكرنا من الثلاث فرق شفاعة في الثواب، قلنا. وهذا ضلال أيضًا، لأن القرآن إنما نطق بشفاعة الملائكة في وقاية المؤمنين شر ذنوبهم يوم القيامة، ولم يذكر فيها زيادة الثواب، وإنما أخبر عنهم يقولون: (وقهم السيئات ٤٠٠) فصح أن الشفاعة في الذنوب والسيئآت أن يغفر لها ويتجاوز عنها، لا ما ذكرتم يا فرقة الضلال.

فأما الأدلة على صحة الشفاعة ، فقد ذكرناها من الكتاب والسنة ،

لكن نجدد هاهنا طرف منها . أما من القرآن فقوله تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودًا ١٧ - ٧٩ ) روى [عن] أنس بن مالك ، وأبى سعيد الخدري وجماعة من الصحابة لا يحصون عددًا: أن ذلك في الشفاعة ، ثم ذكروا ذلك عن النبي عَلَيْكُ في أخبار يطول ذكرها وشرحها . وقد ثبت عنه عليه قوله: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى » وهذا فيه الحجة على الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلا ، ومن قال إنها لغير أهل الكبائر . وقال عَلِيهُ : « أشفع إلى ربى فيحد لى حدا فأخرجهم من النار ، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار» ثم ذكر الحديث إلى أن قال: حتى لا يبقى أحد من أهل الإيمان في النار . ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، وهذا الحديث صريح في الحجة على كل من الفريقين من المعتزلة. وأخبار الشفاعة كثيرة جدًا ، وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية وزيادة، ولأن الشفاعة في أقل الدارين من أقل الشفعاء تكون في الذنوب وغيرها ، فما ظنك بالشفاعة في أعلى الدارين من أعلى الشفعاء عند الله عز وجل ، حتى ذكر في بعض الأخبار أنه عَلِيلَة يغبط بذلك المقام ، يغبطه به الأولون والآخرون ، ثم تكون الشفاعة فيمن لا كبيرة له ، وإنكار هذا جهل وعناد وطعن في القرآن وصحيح الأخبار .

# \* فصل

نذكر فيه شبهًا لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح المجمع على صحتها في صحة الشفاعة ، ونحن نجيب عنها بعون الله وحسن توفيقه . فإن قالوا : هذه الأخبار تعارض بمثلها ، فإنه قد روى الحسن البصرى وغيره عن النبي عليه أنه قال : « لا تنال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى » فالجواب من وجهين :

أحدهما : أن هذا عن الحسن لم يصح ، ولم يرد في [ خبر ] صحيح ولا في سقيم ، وإنما هو اختلاق وكذب ، ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق

على صحتها ، ثم لو جاز أن يكون قد روى فلم يسقط الصحيح المجمع على صحته بالضعيف السقيم الذي لا أصل له . مع إمكان الجمع بين الكل، واستعمال الجميع، فتحمل صحاح الاخبار على ما قلنا، ويحمل هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر التي تخرج من الإسلام ، نحو الكفر بعد الإيمان ، أو استحملال ما حرم الله ، أو تكذيب بعض الرسل أو بعض الكتب، ويصير هذا كما قلنا إنا نجمع بين كل ما ذكر في القرآن ، وإن كان ظاهره يناقض بعضها بعضا عند الجهال مثلكم ، فإنه تعالى قال : ( هذا يوم لا ينطقون ٧٧ - ٣٥ ) ثم قال في موضع آخر : ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٣٧ - ٢٧ ) فيحمل هذا على أنهم لا ينطقون عند الصراط ، والميزان ، والكتب ، ويسأل بعضهم بعضًا بعد ذلك ، حتى لا نسقط شيئًا من كتاب الله ولا ينقض بعضه ببعض فكذلك يحمل قوله: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » في حق من يبقى على الإيمان حتى يخرج من دار الدنيا ، ويحمل ما ذكروا - لو كان صحيحا - على من خرج من الدنيا على غير إيمان ، ونكون أسعد وأولى ، لأنا نثبت الصحيح بتأويل لشئ باطل لا أصل له أن لو صح ، وهم يسقطون الصحيح المنفق على صحته بشئ باطل لم يصح .

فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: « لا ينال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى ، والكافر بما ذكر به ثم ليس من أمته ، قلنا: بل يصح ذلك من وجهين:

أحدهما: أنه أراد بذلك من كان من أمتى ثم ارتد ، أو نحو ذلك ، فقد يجوز أن يسمى الشئ بما كان عليه أولا ، وإن كان فى الحال لا يسمى به ، ألا ترى إلي ما قال عليه فى النبيذ: « ثمرة طيبة وماء طهور » يعنى كان ثمرة طيبة وماء طهورا ، لا يريد أنه فى الحال ثمرة ، وكذلك أمر عليه بلالا: « ارجع فناد ألا إن العبد نام » ولم يرد أنه الآن عبد ، بل أراد أنه كان عبداً ، لأن الصديق أعتق بلالا قبل ذلك . يقال لعتيق الرجل : عبد

بنى فلان ، أي كان عبداً لهم ، ونحو ذلك كثير . ويحتمل أن يكون سماهم من أمته ، لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه ، وكل قرن يسمى أمة ، ويكون ذلك فيمن كان آمن به في وقته ثم ارتد ، فمن ذكر من أهل الردة ، أو كان في وقته ولم يؤمن ، وسماه من أمته لأنه في قرنه وعصره . فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا أصل له .

فإن قيل: أليس قد روى عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: « من تحسى سما وقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً » ، وروى مثله فيمن قتل نفسه بحديدة ، ومن تردى من جبل . وروى عنه عَلَيْهُ أنه قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ، وعاق والديه » فهذه الأخبار معارضة لأخبار الشفاعة .

فالجواب عن هذه الأخبار: أن [ منها ] ما صح [ و ] منها [ ما لم يصح ] ويجمع بين الكل ، فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك مستحلا لفعله ، أو فعله على وجه التكذيب للصادق فيما أخبر به أن هذا الفعل كبيرة حرام ، ونحو ذلك ، وهذا صحيح لأن الرسول عَلَيْكُ قال : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » . فقال أبو ذر : وإن زنا ، وإن سرق ؟ فقال : وإن زنا ، وسرق ، وقتل ، وشرب الخمر ، وإن رغم أنف أبى ذر » فصح ما قلناه ، وقبلنا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض ، ولا أسقطنا بعضها ببعض ، كما يفعل أهل البدع الذين ضاهوا اليهود فى قولهم ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض ؟ - • ٩٢ ) .

فإن قيل: أليس عندكم أن الرسول عَلَيْكُ لا يشفع إلا في مؤمن ، وقد وردت الروايات « لا يزنى الزانى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن » وكذلك روى أنه قال: « ليس منا من يأتينا بطينا ويأتى جاره خميصا » و « من غشنا فليس منا » و « لا إيمان لمن لا أمانة له » إلى غير ذلك ، فكيف يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن ؟ .

فالجواب : أن يقال لهم : هذه الأخبار لا حجة فيها ولا تعارض

أخبار الشفاعة ، فإنها محتملة لوجوه إذا صرفت إليها صحت ، ولم تكن معارضة لأخبار الشفاعة .

أحدها: أن يكون المراد لا يزنى ولا يسرق حين يفعل ذلك ، وهو مؤمن: أي مستحل لذلك ، حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله على المنة وإن سرق وإن زنا وشرب الخمر » ، أو يكون أراد بذلك إذا فعله على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء ، والله تعالى لم يحرمها ، أو يكون المراد ليس بمومن كإيمان المؤمن الذى لم يكن منه سرقة ، ولا زنا ، ولا شرب خمر أي في البر ، والطهارة ، والعفة ونحو ذلك ، ويصير هذه كقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » أراد الكمال . وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضها بحمد الله تعالى .

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٢١ - ٢٨ ) قيل معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة ، فأخبر تعالى أن ثم شفاعة ، لكن لمن أراد تعالى أن يشفع له وأذن فى ذلك ، ولم يرد إلا لمن رضى سائر عمله ، لأن من رضى سائر عمله لا يحتاج إلي شفاعة ، ويحتمل أن يكون ( لا يشفعون إلا لمن ارتضى ٢١ - ٢٨ ) يعنى لمن كان معه عمل مرتضى . والمؤمن معه أفضل الأعمال التي ترضى ، وإن كان عاصيًا فاسقا ، وهو التوحيد والتصديق ، وقوله : لا إله إلا الله . والذى لا يرضى عمله أجمع هو الكافر ، فصح ما قلناه .

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ، ٤ - ١٨ ) قلنا: معناه فالظلم بالشرك والكفر الذى لا ينفع معه طاعة ، كما قال تعالى: ( إن الشرك لظلم عظيم ٣١ - ١٣ ) ولهذا لما نزل قوله تعالى: ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ٣ - ٨٢ ) حزن الصحابة رضي الله عنهم كذلك ، حتى قال الصديق رضى الله عنه وأرضاه: يا رسول الله: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال النبى عَلِيق : ليس هذا يا أبا بكر ، إنما الظلم الشرك هاهنا ، ألا ترى إلي قول لقمان ( يا

بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) » فدل أن لا شفاعة تنفع الكافر. ولا حميم يدفع عنه ، والمؤمن بخلاف ذلك بحمد الله وإن كانت له سيئآت . فاعلم ذلك .

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: ( لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ٢٥ - ٧٥ ) ( ولا يخفف عنهم من عبذابها ٣٥ - ٣٦ ) وقبوله: (كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب ٤ - ٥٦) وقوله تعالى: ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ٧٤ - ٤٨ ).

فالجواب: أن نقول: أنتم وإخوانكم من الخوارج دأبكم أبدًا أن تجعلوا آيات العذاب في أهل الإيمان والتوحيد، وهي لأهل الكفر والضلال دون المؤمنين بحمد الله تعالى ؛ وهذه الآيات كلها في أهل الكفر، والذي يدل على صحة هذا ما قدمنا من الأخبار الصحاح: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » وغير ذلك من الأخبار الصحاح.

وأيضًا فإن القرآن نطق بذلك فإنه قال في أول هذه الآية: (ما سلككم في سقر \* قالوا لم نك من المصلين \* ولم نك نطعم المسكين \* وكنا نخبوض مع الخائضين \* وكنا نكذب بيوم الدين \* حتى أتانا اليقين \* فما تنفعهم شفاعة الشافعين ٢٤ - ٢٤ - ٤٨) فصح أن لا شفاعة لهم لأجل كفرهم شفاعة وصارت في النار ، وجدا لهم لأجل كفرهم وصارت الآية إلى آخره حجة عليهم ، إلا أن الله تعالى أخبر أن ثم شفاعة ، وأنتم تقولون أن لا شفاعة ؛ غير أنه تعالى أخبر أنها لا تنفع للكافرين ، فدل على أنها تنفع المؤمنين .

فإن قيل: ما تقولون فيمن حلف بالطلاق الثلاث أنه يفعل فعلا ينال به شفاعة الرسول ، أو قال: أفعل به شفاعة الرسول ، أو قال: أفعل فعلا يجوز أن يشفع لى فيه الرسول مما أستحق من العقاب بماذا تأمرونه ؟ أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة ؟ . قلنا: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنا نقول نامره بالتمسك بالتوحيد والإيمان دون فعل الذنوب، لأن الشفاعة لا تنال بالذنوب، وإنما تنال بالإيمان دون الذنوب، وهذا كما أن زيداً يشفع في ذنب صديقه، أو قريبة، أو حبيبه في دار الدنيا إلي من ملك إسقاط ذلك، لا يقال أنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب أو الخطأ الذي أخطأ، وإنما ناله بالصداقة المتقدمة أو القرابة المتقدمة أو السؤال المتقدم، لا نفس الذنب، ونامره أيضا بفعل الطاعات حتى ينال بذلك شفاعة الرسول عليه السلام في الزيادة له من البر والنعيم ونجو ذلك.

الجسواب الشانى: أنا نعارضكم بمثل هذا: لا تجدون أنتم عنه محيصا، فنقول لكم: ما تقولون فيمن سمع قوله تعالى: (يحب المتوابين. ويحب المتطهرين ٢ - ٢٢٢) فحلف رجل بالطلاق الثلاث ليفعلن فعلا يجب عليه فيه التوبة أو الاستغفار حتى يتوب منه ويستغفر، ما تأمرونه ؟ فإن قالوا: نأمره بالطاعة، وفعل الخير. قلنا لهم هذا لا يصح؛ لان الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاستغفار من فعل الطاعة والخير بإجماع المسلمين. وإن قلتم: نأمره بفعل المعاصى والذنوب حتى تجب عليه التوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه فقد عليه التوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه فقد استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمر به . وإن قلتم: لا به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين. قلنا لكم: نحن أيضًا نقول لمن حلف ليفعلن فعلا، يجوز أن يشفع فيما يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسول عليه السلام، نقول له تمسك بالطاعة والإيمان، فإن ابتليت بشئ من المعاصى فقد خرجت من اليمين، ويجوز أن يشفع لك البتليت بشئ من المعاصى فقد خرجت من اليمين، ويجوز أن يشفع لك

# رؤية الله تعالى

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقل ، وهي واجبة للمؤمنين في الآخرة من طريق الشرع ، وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه ، وإنما ختمنا بها لأنها أعلى الأشياء وأجلها ، وبها يختم للمؤمنين المصدقين لها حتى يستحقروا كل نعيم في جنبها ، جعلنا الله من أهلها بمنه وفضله ، إنه جواد كريم .

اعلم أن أهل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية على الله تعالى شرعا وعقلا بلا خلاف بينهم على الجملة ، وإنما وقع الخلاف بينهم هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا أم ذلك في الآخرة خاصة .

فكل الصحابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى في الجنة ، يراه المؤمنون بلا خلاف فى ذلك . واختلف الصحابة فى الرسول عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعينى الرأس على قولين : فكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها فى جماعة من الصحابة يقولون : رآه بقلبه دون عينى رأسه ، وكان ابن عباس رضى الله عنهما فى جماعة من الصحابة رضى الله عنهم يقولون : إنه عليه المعراج بعينى رأسه . ونحن نقول بقول ابن عباس رضى الله عنهما ، فإذا تقرر هذا : فإن المعتزلة ، والنجارية ، والجهمية ، والروافض . والخوارج : الكل منهم ينكرون الرؤية ولا يجوزونها بوجه ، حتى قالوا : ولا يرى ولا يرى هو نفسه . وقد قدمنا الأدلة على صحة الرؤية وجوازها فيما تقدم ، ولابد أن نفسه . وقد قدمنا الأدلة أيضاً يؤكد ما تقدم ويقويه إن شاء الله .

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإِجماع ممن يعد إِجماعه إِجماعًا ، ودليل العقل .

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام: (رب أرنى أنظر إليك ٧ - ١٤٣) وهذا السؤال إنما كان من موسى بعد النبوة ،

والبعثة ، والرسالة ، لان الله تعالى قال : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك ٧ - ١٤٣ ) ولا يخلو سؤال موسى عليه السلام هذا السؤال بعد النبوة والكمال من أحد أربعة أوجه : إما أن يكون سأل الرؤية بعد علمه بجوازها على ربه ، أو مع علمه باستحالتها على ربه ، أو سألها وهو شاك فى ذلك ، أو سألها وهو ذاهل العقل لا يتفهم شيئا . فلا يجوز أن يكون سأل ذلك مع علمه بأنه يستحيل على ربه ، لان من الحال أن يسأل النبى الكريم ربه ما يستحيل فى حقه ، ولا يجوز عليه كما يستحيل فى حقه سبحانه وتعالى ، ولا يجوز أن يكون سأل ذلك وهو شاك جاهل حكم هذه المسألة أو ذاهل لا يدرى ، لأن هذه المسألة من مسائل أصول الدين ، وكيف يجوز على النبى الكريم عليه السلام الشك فيها أو الذهول ، أو غفلة القلب عنها . وإذا بطل جميع ذلك لم يبق إلا أنه عليه السلام سأل وهو معتقد جواز الرؤية عليه سبحانه وتعالى . فإذا اعتقد النبى الكريم جواز الرؤية لم يخل من أن يكون مصيبا أو مخطئا ، ولا يجوز أن يخطئ النبي الكريم في اعتقاده ، فلم يبق إلا أنه أصاب ، وهذا التقرير لا مخرج للمخالف عنه بوجه ولا سبب . فافهمه .

فإِن قيل : ما انكرتم أن يكون موسى لم يسأل الرؤية ، وإنما سألها قومه وسألوه أن يسألها لهم ، أما أن يكون هو سألها لنفسه فلا .

فالجواب: أن هذا تعلل لا ينفعكم ولا ينجيكم مما قررنا وحققنا في اعتقاد موسى عليه السلام جواز الرؤية ؛ وذلك: أن موسى عليه السلام لو كان يعتقد استحالة جواز الرؤية لكان قد أنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وجهلهم بذلك غاية الجهل. ولم يساعدهم على ذلك. ولا سأل ما جهلهم عليه ، ولما ساعدهم كما فعل لما قالوا: (يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ٧ - ١٣٨) ولم يسأل ربه أن يجعل لهم إلها ، لأنه علم عليه السلام استحالة ذلك. فكيف يسأل له أو لهم الرؤية مع اعتقاده استحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى ، فلم يبق إلا ما قلناه.

جواب آخر: وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلي غيره بغير دليل ، لأنه قال (أرنى أنظر إليك ٧ - ١٤٣) فلا يحمل أرنى أنظر ، على قومى ينظرون إليك ، فبطل ماقالوه ، وصار هذه بمنزلة قول من قال: قوله أى (أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ٠٠٠ - ١٤) أي اعبد غيرى ، وهذا لا يجوز ، فبطل قولهم .

فإِن قيل : اليس قد قال الله تعالى : ( لن ترانى ٧ - ١٤٣ ) فنص على انه لا سبيل إلى ما ساله فالجواب من وجهين :

أحدهما : أن هذا لا يمنع من جواز الرؤية ، لأن قوله لن تراني إنما تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال ، لا استحالة الرؤية على ما قررنا ، ولو أراد استحالة الرؤية لقال: لن يجوز أن تراني . وقد لا يوجد الشئ ولا يدل على استحالته ، ألا ترى أن أحدًا لو سأل نبي زمانه أن يسأل ربه أن يرزقه ولدًا ، فسأل نبي ذلك الزمان ، فأوحى الله تعالى لن يرزق هذا السائل ولدًا ، هل يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد في حق هذا السائل ، ويستحيل ، بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال ، على أن حرف لن لا يقتضي عدم جواز الرؤية في الدنيا والآخرة . ولو قرن بأبد . ألا ترى أنه تعالى قال في حق اليهود: ( ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم ٢ -٩٠ ) يعنى الموت ولم يقتضى ذلك [ أن لا يتمنوه ] في الدنيا والآخرة ، لأنه أخبر تعالى أنهم يتمنون الموت في النار بقوله: ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ٤٣ - ٧٧ ) يعنون الموت ، فإذا كان حرف لن مع اقتران أبد به لا يقتضي نفي ذلك في الدنيا والآخرة ، فكيف به إذا لم يقرن به أبد، وأيضًا الجواب يجوز فيه الاستثناء ، بأن كان يقول : لن تراني في الدنيا ولن ترانى إلى وقت كذا وكذا ، كما قال أخو يوسف عليه السلام : ( فلن أبرح الأرض ١٢ - ٨٠ ) ثم استثنى (حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ١٢ - ٨٠) فصح أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤية ، وإنما توجب أن لا توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فصح ما قلناه .

والجواب الثانى: أن الله تعالى علق جواز الرؤية على أمر جائز ، ولو كانت مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يوجد ، وهو استقرار الجبل ، فلما كان استقرار الجبل من الجائز دل على أن الرؤية جائزة .

فإن قيل: أليس قد قال موسى عليه السلام: ( تبت إليك ٧ - الله الله ) قالوا: والتوبة إنما تكون من الخطأ، فلما علم عليه السلام أنه أخطأ تاب، فالجواب من أوجه:

أحدها: أن موسى عليه السلام لما رأى الآية من جعل الجبل دكا ، وصعوقه ، قال على جارى العادة من القول عند الفزع ( تبت إليك ٧ - ٤٣ ) وإن لم يكن سؤاله مستحيلا ، وهذا كما أن الواحد منا إذا سمع صوت الرعد العظيم ، أو رأى الظلمة العظيمة ، أو أمرًا هائلا فزع عند ذلك إلى التوبة والاستغفار ، وإن لم يكن منه قبل ذلك معصية . أو سؤال مستحيل .

وجواب آخر : وهو أنه يحتمل أن موسى عليه السلام ذكر عند هول ما رأى فيه النفس ، فجدد التوبة منها وأكدها ، وإن لم يكن منه في هذه الحالة ذنب يتاب منه .

جواب آخر : يحتمل أن يكون قال : تبت إليك للشدة التي أصابته عند سؤال الرؤية ، وإن كانت الرؤية جائزة . كما أن الواحد منا إذا ركب البحر وناله شدة وخوف من هوله وأمواجه ، أو سافر فلقي في سفره ما أتعبه وشق عليه يقول : أنا تاثب من ركوب البحر ومن السفر ، وإن كان ركوب البحر والسفر جائزًا غير محرم . ولا مستحيل ، وكذلك مسالتنا مثله .

جواب آخر: يحتمل أن يكون قال: ( تبت إليك ٧ - ١٤٣ ) من أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستئذان فيه ، حتى يؤذن لى في السؤال ، ولهذا قيل عن موسى عليه السلام: إنه تأدب بعد ذلك ، فقال: يا رب أسألك في جميع أمورى ؟ قال: نعم يا موسى اسألنى في جميع أمورك حتى ملح عجين أهلك .

جواب آخر : وهو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل الرؤية له في الدنيا قبل الآخرة ، وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤية له إلى الآخرة ، وأن لا يتقدم على نبينا عليه في الرؤية ، فكأنه قال : تبت عن مرادى وهمتى إلى مرادك . وهذا صحيح ، لأن التوبة هي الرجوع ، فكأنه رجع عن مراده إلى مراد ربه . فاعلم ذلك .

ويدل على صحة ما قدمناه من قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ٧٥ - ٢٢ و ٢٣ ) وقوله تعالى: ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ١٠ - ٢٦ ) وقوله : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ للحجوبون ٨٣ – ١٥ ) والحجب للكفار عن رؤيته عذاب . فدل على أن المؤمنين غير محجوبين ، ولا يعذبون بعذاب الحجاب . فاعلم ذلك .

ويدل على ذلك أيضًا الأخبار التى قدمنا ذكرها عند سؤال الصحابة مع قوله عليه السلام فى دعائه إنه قال: « اللهم إنى أسألك لذة النظر إلي وجهك والشوق إلي لقائك من غير ضر – أو مضر – ولا فتنة مضلة » وهذا أيضًا تصريح من الرسول عليه السلام فى جواز الرؤية ، وأنها غير مستحيلة، لأنه لا يسأل عليه فى أمر مستحيل ، لا سيما بعد تقدم موسي عليه السلام فى سؤال الرؤية ، وما كان منه ، فلو كانت غير جائزة أو مستحيلة لما سألها عَلَيْهُ ، فلما سألها دل على الجواز ، وبطل ما قال أهل العناد . وبالله التوفيق .

ويدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها في الجملة، وإنما اختلفوا هل عجلها لنبيه على لله المعراج أم لا ؟ على قولين، ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها ، لما صح هذا الاختلاف ، فلما وقع هذا الاختلاف فقال بعضهم : عجل ذلك له في الدنيا قبل الآخرة . وقال البعض : لم يرد دليل على الجواز في الجملة وأنه متفق عليه ، وإلا كان يقول لمن قال بأنها لم تعجل : فكيف تجوز الرؤية وهي مستحيلة عليه ،

فلما لم يقل ذلك أحد منهم دل على إجماعهم على جوازها . فاعلم ذلك .

ويدل على ذلك من جهة العقل: أنه تعالى موجود ، والموجود لا يستحيل رؤيته ، وإنما يستحيل رؤية المعدوم . وايضًا فإنه تعالى يرى جميع المرئيات ، وقد قال تعالى : ( ألم يعلم بأن الله يرى ٩٦ - ١٤) وقال : ( الذي يراك ٢٦ - ٢٦ ) وكل راء يجوز أن يرى ؛ ولا يجوز أن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم ، لأنه تعالى فصل بين الامرين ، فلا حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الآخر ، ألا ترى أنه سمى نفسه عالمًا ، وسمى نفسه مريدًا ، ولا أن نحمل الإرادة على العلم ، كذلك لا نحمل الرؤية على العلم . كذلك لا نحمل الرؤية على العلم . فاعلمه .

جواب آخر : وهو أن الصحابة سالوا الرسول عليه السلام : هل نرى ربنا ؟ فقال : « نعم » ولا يجوز أن يكون سوالهم : هل نعلم ربنا أو يعلمنا ربنا ؟ فبطل قول من يحمل الرؤية على العلم ، ولهذا أجاب على : « سترونه كما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب » يعنى لا تشكون في رؤيته كما لا يشك [ من ] رأي القمر والشمس فيها ، فشبه الرؤية بالرؤية في نفى الشك عن الرائى ، ولم يشبه المرئى بالمرئى . فاعلم ذلك .

# \* \*

فى ذكر الأجوبة عن آيات يحتجون بها ، وأخبار ، وشبه فى نفى الرؤية .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ٣ - ١ • ١ ) قالوا : فأخرج ذلك مخرج التمدح ، كما تمدح بقوله تعالى : ( بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ٢ - ١ • ١ ) فكيف يجوز أن يزول عن مدحته ، فالجواب عن هذه الآية من وجوه عدة :

أحدها: أن يقال لهم: ما أنكرتم علي قائل يقول لكم ، لا حجة لكم في ذلك ، لأن التحمدح إنما وقع في قدوله تعدلي: ( وهو يدرك الأبصار) لأن كون الشئ لا يدرك بالأبصار لا يدل على مدحه ، ألا ترى المعدوم لا تدركه الأبصار ، ولا يوجب كون ذلك مدحة له ، وكذلك عندكم العطور والروائح وأكشر الأعراض لا تدرك بالأبصار ، وليست بممدوحة ، لأنها لا تدركها الأبصار .

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون متمدحًا بأنه يدرك الأبصار وأنها لا تدركه ؟ قيل لهم: لأن للوصفين الذين يتمدح بهما لا بد أن يكون في كل واحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالى: (عزيز حكيم ٢ - ٩٠٧ و ٢٢٠ و ٢٠٨ و ٢٠٨

جواب آخر: وهو أن نقول الآية حجة عليكم وذلك قوله: (وهو يدرك إلى المرك الأبصار ٢ - ١٠٣٣) فحسب، وإنما أراد أنه يدرك جميع المرئيات، فأثبت تعالى أنه يرى الأشياء لأنه موجود، قادر على الرؤية، وسائر الأشياء الموجودة التي يجوز أن ترى، لكن تمدح تعالى بأن كل راء يجوز أن يرى، لكن هو تعالى مع جواز رؤيته منعنا من الإدراك له، بأن يحدث في أبصارنا مانعا يمنعنا من رؤيته ؛ فالمدح وقع بكونه قادرًا على ذلك دون غيره من الخلق، فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكونه محييًا جميتًا، أي لا يقدر على ذلك غيره، وإن جاز أن يميت الحي ويحيي الميت، فكذلك لا يمدح تعالى بأن يحدث مانعا في البصر من الإدراك، وإن جاز أن يزيل ذلك المانع حتى نراه تعالى بلا كيف، ولا شبه، ولا تحديد. فاعلم ذلك.

جواب آخر: وهو أن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية ؟ لأن عند البصريين منهم أنه لم يعن بالإدراك الرؤية ، لأن البصر عندهم

عرض ؛ فلا يدرك عند البغداديين منهم : أنه تعالى لا يرى شيئًا ، إنما المراد بالإدراك العلم ، فهو يعلم الأبصار عندهم ، والأبصار لا تعلمه ، فبطل احتجاج الجميع منهم بهذه الآية ، لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية، فلا يصح لهم الاحتجاج بها في نفى الرؤية .

جواب آخر: وهو أن الآية لا حجة فيها ، لأنه قال: ( لا تدركه الأبصار ٣ - ٣ - ١) ولم يقل لا تراه الأبصار ، والإدراك بمعنى يزيد على الرؤية ، لأن الإدراك: الإحاطة بالشئ من جميع الجهات ، والله تعالى لا يوصف بالجهات ، ولا أنه في جهة ، فجاز أن يرى وإن لم يدرك ، وهذا كما قال تعالى في قصة اللعين فرعون: ( حتى إذا أدركه الغرق ١٠ - ١٠ ) يعنى أحاط به من جميع جوانبه ، فالغرق لا يوصف بأنه يرى ، وإنما يوصف بأنه أحاط بالشئ . كذلك المؤمن يوصف بأنه يرى ربه ولا يدركه بالإحاطة ، وهذا كما نقول: إنا نعلم ربنا ، ولا نقول إنا نحيط بربنا ، فكما كانت الإحاطة معني يزيد على العلم كذلك الإدراك معني يزيد على الرؤية ، وهذا صحيح . لأنا نجمع بين قوله تعالى: ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ك - ١٠ ) وبين قوله تعالى: ( ولا يحيطون به علما ١٠٠ – ١٠ ) ونين قوله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة \* إلي ربها ناظرة ٥٠ – ٢٠ ) وبين قوله تعالى: ( لا تدركه الأبصار ٢ – ١٠٠ ) فنقول : معلوم ولا يحاط به ، ومرئى ولا يدرك . فصح ما قلناه ، وبطل قول الغير .

جواب آخر: أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وإن جاز أن تدركه في الآخرة ، ليجمع بين قوله تعالى: ( لا تدركه الأبصار) وبين قوله تعالى: ( إلى ربها ناظرة ) .

جواب آخر: ( لا تدركه الأبصار) يعنى أبصار الكفار دون المؤمنين، ليجمع بين قوله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة) وبين قوله تعالى: ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ٨٣ - ( ١٢٠ - الإنصاف)

• ١) وهذا صحيح ؟ لأن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين ، كذلك الرؤية للمؤمنين دون الكفار .

جواب آخر: وهو أن أبصار الخلق لا تدركه في الدنيا والآخرة ؟ لأن هذه الأبصار جعلت للفناء ، وإنما يحدث لهم بصراً غير هذا البصر ، ويكون باقيًا غير فان فيرى الباقى بالباقى ، وقد قيل : إنه تعالى يحدث لا وليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس الخمس يرونه بها . وقال هذا القائل: الله أخبر في كتابه العزيز: أنه من أهل الجنة ، وخبره حق لا يدفع بالشبهة ، ولا يمكن الجمع إلا بما قلناه من وجود حاسة يرى بها الله تعالى ، دون هذه الحواس . والله أعلم بالصواب .

جواب آخر: وهو أن يحمل ( لا تدركه الأبصار) [ على أنها لا تدركه] في جهة ، ولا تدركه جسما ولا صورة ولا متحيزًا ولا حالا في شئ ( وهو يدرك الأبصار) على جميع هذه الصفات ، وتكون الحكمة فيه الرد على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورة ، وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى .

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة • ٤ - ١٥٣) فأكبر الله هذا السؤال فأنكره .

قيل لهم: لا حجة لكم في ذلك ، لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه مستحيلا ، وإنما أنكره لأنهم سألوه ذلك على وجه التعنت ، ألا ترى أنه أنكر عليهم سؤالهم تنزيل الكتاب من السماء ، وليس ذلك بمستحيل ، وإنما أنكروا استكبارًا وتعنتا منهم لمحمد عَلَيْهُ وتشكيكًا للناس في نبوته ؛ لأن عندهم التوراة ، والإنجيل ، والفرقان ، وكل ذلك منزل من عند الله ، وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام ، حتى لا يصدقوا بنبوته عَلَيْهُ ، وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به في التوراة والإنجيل ، كما قال

تعالى : (الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل ٧ - ١٥٧) فإكباره تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذه المعانى لا يكون ذلك مستحيلا . وهذا كما أنكر تعالى سؤال قريش لما قالوا : (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \* أو تكون لك جنة من نخيل وعنب \* أو ترقى فى السماء ١٧٧ - ٩٠ - ٩٠) وكل ذلك جائز غير مستحيل ، لكن أنكره عليهم وأكبره لما كان [ ذلك ] على وجه التعنت والتكذيب ، لما قد وضح من آياته وحججه ، وكذلك أنكر سؤالهم الرؤية لموسى عليه السلام على وجه التعنت ، لا لكونها مستحيلة .

فإن احتجوا بالخبر المروى عن عائشة رضى الله عنها لما قال لها ابن الزبير – وهو ابن اختها – يا أماه: هل رأى محمد ربه ؟ فقالت: يا ابن أختى لقد قف شعر بدنى ، والله تعالى يقول: ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ٢٤ – ٥١ ) قالوا: فموضع الدليل من الخبر أنها أكبرت ذلك ونفت الرؤية عن الله تعالى ؛ فدل أن ذلك مستحيل في حقه سبحانه وتعالى . الجواب من أوجه:

أحدها: أن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد صرحوا بأن محمدًا رأى ربه ليلة أسرى به بعينى رأسه ، ولو كان ذلك مستحيلا لم يقع الخلاف في ما هو يقع الخلاف في ما الله تعالى من الولد والزوجة والشريك ونحو ذلك . فلما وقع بينهم الخلاف في ذلك وانقرض عصرهم على ذلك ، دل على أن الرؤية جائزة غير مستحيلة . فبطل ما ذكر .

وجواب آخر: وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما خالفت فيما رأى به محمد ربه ، فعندها رآه بالقلب دون العين ، وعند غيرها من الصحابة رآه بالقلب والعين معًا ، فقد وقع الإجماع منهم على جواز الرؤية عليه تعالى ، وإنما اختلفوا فيما به رآه ، لا أصل جواز الرؤية عليه ، لأن رؤية النبى

رؤية حقيقية لا رؤية مجاز ، بخلاف الواحد منا ، لأن رؤيته بالقلب قد تكون حقيقة وقد تكون تخيلا ومجازا ، ولهذا قال عليه : « تنام عيناى ، ولا ينام قلبى ، وقال عليه السلام : « إنى أراكم من وراء ظهرى » ورؤية الأنبياء عليهم السلام حقيقة بالقلب والعين .

دليله: قصة إبراهيم عليه السلام: (إنى أرى فى المنام أنى أذبحك... قال يا أبت افعل ما تؤمر ٣٧ - ٣٠١) فصح أن الإجماع قد وقع من الصحابة رضى الله عنهم في جواز الرؤية على الله تعالى، وإن وقع الخلاف بما رآه الرسول عليه السلام ليلة الإسراء، فصار ذلك حجة على الخالف لا له.

جواب آخر: وهو أن عائشة رضى الله عنها إنما أنكرت رؤية البنارى بأبصار العيون فى دار الدنيا ، لا على الإطلاق ، ولهذا روى عن أبيها وعنها رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة • ١ - ٢٦) قالوا : الزيادة النظر إلي الله تعالى في الجنة ، وقد روى هذا مرفوعا عن الرسول عَناله ، فصح مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى ، وبطل شبه المخالف واندحض مكره . ولله المنة والحجة البالغة (١).

فإن احتجوا فقالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار لوجب أن يكون جسمًا ، أو جوهرًا ، أو عرضًا ، أو محدودًا ، أو حالا في مكان ، أو مقابلا أو خلفا ، أو عن يمين . أو عن شمال ، أو يكون من

<sup>(</sup>١) رؤية أهل الجنة لله سبحانه مجردة عند أهل الحق من المقابلة والمسافة ونحوهما من لوازم الجسمية ، على خلاف الرؤية فى الشاهد ، بأدلة تنزه الله سبحانه من أن يكون جسما أجسمانيا ، وهذا موضع اتفاق بين الفريقين سوى الحشوية ، فيجب أن يكونا متفقين أيضا على حصول معرفة ضرورية بالله سبحانه لهم فى الجنة فوق معرفتهم الاستدلالية الغيبية به تعالى في دار الدنيا ، كما هو الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهود . وما عدا ذلك شغب يأباه المحصلون . نسأل الله الصون من معاندة الحق ونسأله التوفيق وجمع الكلمة حول الصدق (ز) .

جنس المرئيات ؛ لأننا لم نعقل مرئيا بالبصر إلا كذلك ، فلما استحال عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرئيًا ، أو يجوز عليه الرؤية ، وهذا في تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم في نفى الرؤية عنه سبحانه وتعالى ، وهي عند أهل السنة والجماعة من [ أسقط الحجج ] فليس هو اليوم مرئيًا لخلقه ومدركا لهم ، ولا تجوز الإشارة في وصفه تعالى .

فالجواب أن نقول لهم: هذه الحجة الباطلة تؤدى إلى إبطال الربوبية اصلا ورأسًا، أو تؤدى إلي إيجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات، لأن من انكر الصانع القديم يقول لنا: لو كان لنا صانعًا لوجب أن يكون جسما، أو جوهرًا، أو عرضًا، أو ذا علة وطبع وآلة، وغير ذلك ؛ لأنا لم نعقل صانعًا إلا على هذه الأوصاف، وأنتم تنفون عنه جميع هذه الأوصاف، فبطل أن يكون ثم صانع، بل تصنع نفسها أو يصنعها من هو على هذه الأوصاف، وكذلك نقول: في العلم والحياة، لأن العالم، والحي، لا يعقل إلا جسما، أو جوهرًا، أو عرضًا، أو ذا علة أو فكر، أو روية وغير ذلك. وقد وقع الإجماع منا ومنكم أنه عالم، وأنه حي، وأنه معلوم بالقلب، وأنه موجود؛ ثم كونه عالمًا ومعلوما، وموجودًا يصح وصفه بجميع ذلك، وإن لم يكن جسما، ولا جوهرًا، ولا عرضا، والمعلوم منا، والموجود منا، فكذلك لم يكن جسما، ولا جوهرًا ولا عرضا، والمعلوم منا، والموجود منا، فكذلك خالا في مكان، بخلاف العالم منا، والمعلوم منا، والموجود منا، فكذلك لا يستحيل أن يكون مرئيًا وليس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض، فبطل زعمكم وصح الحق وظهر أمر الله وأنتم كارهون.

فإن احتجوا فقالوا: لو كان تعالى مرئيا ، أو تجوز عليه الرؤية لرأيناه الساعة لان الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها ؛ لأنه لا يوصف بالدقة والرقة ، والحجاب والبعد ، وكل مانع من الرؤية ، فلو جاز أن يكون مرئيًا لرأيناه الساعة لانعدام هذه الموانع في حقه .

فالجواب : أن جميع ما ذكرتم لا يمنع من الرؤية ، لأن الملائكة فيهم من الدقة ، واللطافة ، ما ليس في غيرهم ، وبعضهم يرى بعضًا ، والميت

يراهم عند النزع ، والرسول كان يرى جبريل عليه السلام ، فبطل أن تكون الدقة ، والرقة ، واللطافة ، مانعة من الرؤية . وكذلك البعد لا يمنع الرؤية ، لأن السماء أبعد الأشياء منا والكواكب فيها ، لأن بيننا وبينها خمسمائة عام ، ونحن نراها ، ولم يمنعنا بعدها من رؤيتها ، وكذلك الحجاب لا يمنع من الرؤية ؛ لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت ، ودونه ألف ألف حجاب [عند الخلق] وكذلك الهدهد يرى الماء من تحت الأرض ودونه حجاب وحجاب ، فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المانع من الرؤية ، حتى يجب أن نراه الساعة .

فإن قيل: فما المانع من الرؤية الساعة له تعالى ؟ قلنا: إن المانع هو ما خلقه في أبصارنا من قلة الإدراك لبعض المرئيات دون بعض ، فإذا خلق فينا إدراكا رأينا مرئيا لم نكن نراه من قبل ؟ ألا ترى أن الواحد منا لا يرى اليوم ملك الموت إذا نزل بأخيه وأبيه ، ويراه إذا نزل به ، وليس ذلك إلا لأنه لم يخلق الله في بصره إدراكًا له عند موت غيره ، وخلق في بصره إدراكًا له عند موت غيره من الحيوان يرون الصورة عند موته . وكذلك الفرس ، والهر وكشير من الحيوان يرون الصورة والشخص في ظلام الليل وسواده ، ونحن لا نرى ذلك ؟ وما ذلك إلا لأن الله تعالى خلق في بصرها إدراكًا حتي رأت ، ولم يخلق في أبصارنا إدراكًا حتى نرى ، كما ترى ؟ فكذلك لم يخلق في أبصارنا إدراكًا له في الدنيا ختى نراه ، ويخلق لنا إن شاء الله في جنته إدراكًا حتي نراه ، كما وعدنا وعده الحق الصدق الذي لا يخلف .

فإن قالوا: وإذا كان الأمر كذلك ، فجوزوا أن يخلق الله لكم إدراكا ترون به ذرة ، ويخلق فيكم عدم إدراك فيل إلي جنبها . قلنا : هذا جائز في قدرته سبحانه وتعالى ، ولهذا كان أصحاب رسول الله عَيَاتُهُ خلفه في الصلاة لما عرضت عليه الجنة ، والنار ، ونظر إلي كل واحدة منهما في عرض الحائط ، وهما من أعظم المخلوقات ، وأصحابه كانوا يدركون الذرة على ثوبه عَيَاتُهُ ، ولون ثوبه مع صغر ذلك ، ولم يدركوا ما أدرك . ولم يروا ما

رآى ، ولا يقدح في هذا إنكار من أنكر من المعتزلة ، أن الجنة والنار لم تخلقا بعد ، لأن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأي في هذه الحالة شيئًا من الجنة والنار ، أو ما هو على صورهما ، يخلق منهما إذا خلقنا ، واختص هو على برؤية ما لم يره أصحابه ، وإن كانوا يرون الذرة لو دبت على قميصه على وإن لم يروا ما هو أكبر منها وأعظم . وأبين من هذا : أن بعض الجلق يدرك صوتًا خليًا جدًا ، ولا يدرك صوتًا عاليًا جدًا ، وإن وجد الصوتان في وقت واحد ، ومسافة واحدة ، وقد رأينا ذلك عيانا ؛ فإن بعض الطرش إذا تكلم عنده رجل فأخفى صوته غاية الإخفاء ، وتكلم أخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك الصوت الخفى ، ولم يدرك الصوت الحالى ؛ وليس ذلك إلا لما ذكرناه ، وهو أن الله تعالى خلى في سمعه إدراك الصوت العالى ، في بصرنا إدراك الله يجوز أن يخلق في بصرنا إدراك الله المعيرة ، ويخلق فيه مانعا من إدراك الفيل الكبير ( والله على كل شئ قدير ٣ - ٢٩ ) .

فإن قيل: فإذا كان كذلك فيجب أن يجوز أن يكون بحضرتنا ذرة ننظر إليها وندركها ، ويجوز أن يكون إلي جنبها فيلة وأجمال وأنهار جمارية ، لأن ذلك جائز في المقدور ، أو نشك في ذلك ، ولعله يكون بحضرتنا ونحن لا نراه .

الجواب: أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم ؟ لأنه لا يلزمنا أن يجوز أن يكون بحضرتنا كل ما هو جائز في مقدور الله تعالى ، ولا نشك فيه ، لأن ذلك لو لزم للزمنا أن نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا في الدنيا جنة ونار ، ونشك في ذلك ؟ لأن الله تعالى قادر على ذلك ، ولما لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتم ، وكذلك أيضًا من الحائز في قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلا لا من ذكر ولا من أنثى ، ثم لا يجب علينا أن نجوز أنه الآن عندنا موجود أو نشك فيه ، فكذلك ما قلتم ، وكذلك أيضًا يجوز في مقدوره تعالى أن يتجوز في مقدوره تعالى أن يميت أهل بلدة نحن فيها كلهم ، ثم لا يلزم أن يجوز ذلك الآن أو نشك

فيه ، فكذلك ما قلتم ؛ فليس كل جائز يجب أن يكون بحضرتنا ، أو نشك فيه ؛ فبطل ما قلتم ، وصح الحق .

فإن احتجوا فقالوا: لو جاز أن يكون مرئيًا لجاز أن يقال: يرى كله أو بعضه .

فالجواب: أن هذا محال من القول ؛ لأن إطلاق الكل والبعض إنما يجوز على من كان ذا كل أو بعض ، والله تعالى منزه عن الوصف بالكل والبعض ، وهذا بمنزلة قائل يقول لنا : لو كان معلوما لجاز أن نقول : نعلم كله أو بعضه ، فنقول له : لا نقول نعلم كلا ولا بعضا ، بل نقول نعلم واحدًا أحدًا فردًا صمدًا : ( ليس كمثله شئ ) فكذلك نقول : نرى واحدًا أحدًا فردًا صمدًا ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ٢٢ - ١١ ) .

فإن قيل : لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت أحوالهم قد تناقصت وعادت من منزلة أعظم إلي منزلة أدون ، ولا يجوز أن تتناقض أحوال أهل الجنة .

فالجواب: أن الأمر ليس على ما يقع لكم ، لأن تناقص الأحوال أن يريد المرء حالة عالية فيبقى فى حالة ناقصة ، أو يريد ملاذا فلا يصل إليها ، عالية كانت أو دون ذلك ، فأهل الجنة — بحمد الله تعالى — قد تكاملت حالتهم ، إذ كانوا بحيث إذا شاؤا رأوا ربهم ، وإذا شاؤا اشتغلوا بملاذهم ، ولا يكون ذلك نقصا فى أحوالهم ولا يلزم على هذا التقرير أن يقال : فهذا نقص في حق أهل الجنة إذا شاؤا الخلوة بالتلذذ عن رؤية ربهم تعالى . قيل هذا يلزمكم أنتم دوننا ، لأنا نحن نقول : هم ( لا يشاؤن إلا ما شاء الله لهم ) فهم به وله فى كل أحوالهم ، فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلذذوا بها ، ولا نقص عليهم فى ذلك ، ولا يلزم ما قلتم .

جواب آخر: وهو أن أهل الجنة يجتمعون بالنبى الله ، وينظرون إليه ، والاجتماع به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصور ، والنظر إلى الحو والقصور بعد نظره الله ، وإن عادوا إلى الحو والقصور بعد نظره الله ، وإن عادوا إلى قصورهم ونعيمهم ، وإن كان نظره أعظم وأعلى من ذلك ، فجاز مثل ذلك أيضًا في جواز رؤية البارى ، وإن كانت أعلى الأشياء وأجلها ، فثبت ما قلناه ، وبطل التمويه بحمد الله .

جواب آخر: وهو أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه التغليظ والمبالغة في الزجر، حتى يقف الناس عن هذه الأمور ولا يقدموا عليها، وهذا كقول أمير المؤمنين على رضى الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ولم يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم أصلا بين الجد والإخوة، فإنه قد حكم عدة نوب بقضايا مختلفة بين الجد والإخوة.

فإِن قيل: فإِذا كان مرئيًا فكيف هو ؟ قيل لهم: إِن أردتم بقولكم كيف هو ؟ قيل لهم : إِن أردتم بقولكم كيف هو ؟ على أى تركيب، أو على أى صورة هو ، أو على أى جنس هو ؟ فلا تركيب له ، ولا صورة ولا جنس فنخبركم عن ذلك ، وإِن أردتم بقولكم

\* \* \*

تم الكتاب بعون الله

## فهرس الموضوعات والمباحث الهامة

الموضوع الصفحة

تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث - صفات صانع العالم. الأدلة التى يدرك بها الحق سبحانه وتعالى. أقسام الفرائض - بسط القول في صفات الله وأفعاله - بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم - وجوب الكف عما شجر بين الخلفاء الراشدين - نقض أدلة المعتزلة في دعواهم خلق القرآن والإفاضة في ذلك إفاضة لا توجد في غير هذا الكتاب.

كيف يجب أن يكون إخلاص العلماء بعضهم لبعض - أهمية هذا الكتاب وأنه من أبدع ما أبرز للوجود من آثار المتقدمين من المتكلمين - قوة ذاكرة المؤلف وسرعة خاطره . .

مقدرة المؤلف على تصيد الحجج ضد مخاصميه – عادة المؤلف الرواية بالمعنى – ازدياد مذهب الأشعرى وضوحًا ببيانات المؤلف النيرة – تعود المؤلف القسوة في المزاح – بين المؤلف وكبير الإمامية ابن العلم – قوله في أبي جعفر محمد بن أحمد السمناني القاضي إنه مؤمن آل فرعون.

كتاب التمهيد للمؤلف - ترجمة المؤلف - أقوال المؤرخين فيه - قول القاضى عياض - قول الخطيب البغدادى عن مناقشة المؤلف للك الروم - قول الخطيب إن كل مصنف ببغداد إنما ينقل من

| الصفحة | الموضسوع                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر، فإن صدره يحوى          |
|        | علمه.                                                            |
|        | تأريخ وفاة المؤلف ومكان دفنه - ابتكاره لبعض الآراء - مشاركته     |
|        | لعبد القاهر البغدادي في الأخذ عن ابن مجاهد - أعلام مذهب          |
|        | الأشعري وحملته من المتقدمين - صراحتهم في التنزيه البات - من      |
| 1 4    | طرائف الأنباء المروية عن المؤلف                                  |
|        | تقدمه المؤلف للكتاب - سبب تأليف هذا الكتاب - وجوب معرفة          |
|        | المكلف المقدمات التي لا يتم النظر في معرفة الله عز وجل إلا بها - |
| ۱۳     | العلم وأحكامه ومراتبه                                            |
|        | تقسيم العلم إلى قسمين - علم الله سبحانه وتعالى وعلم الخلق -      |
|        | تقسيم علم الخلق إلى قسمين: علم اضطرار وعلم نظر واستدلال _        |
|        | كيفية وقوع العلوم الضرورية للخلق - الحواس الخمس - بيال العلم     |
|        | المستدأ في النفس لا عن درك بسعض الحواس الخسمس - العلم            |
| ١٤     | بالضرورات الواقعة بأوائل العقول                                  |
|        | انواع الاستدلال من عقلي، وسمعي، ولغوي. تقسيم العلوم إلى          |
|        | ضربين موجود ومعدوم - إقامة الدليل على ذلك - تقسيم الموجودات      |
| 10     | إلى قسمين: قديم ومحدث                                            |
|        | تقسيم المحدث إلى ثلاثة أقسام: جسم، وجوهر، وعرض - بيان            |
|        | للاقسام الثلاثة - وجوب العلم بأن العالم محدث - وجوب العلم بأن    |
|        | للعالم محدثا أحدثه وإقامة الدليل على ذلك.                        |
|        | وجوب العلم بأن أول نعم الله على خلقه فيهم إدراك اللذات _ وأن     |
|        | أفضل وأعظم نعم الله على حلقه وعباده المؤمنين خلقه الإيمان في     |
| 15     | قلوبهم                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | الطرق التي يدرك بها الحق والباطل - قوله عليه لعاذ بن جبل حين       |
| ١ ٩    | انفذه إلى اليمن                                                    |
|        | تقسيم فرائض الدين إلى ثلاثة أقسام - لزوم القسم الأول لجميع         |
|        | الاعيان - وجوب القسم الثاني على العلماء - وجوب القسم الثالث        |
| ۲۱     | على السلطان                                                        |
|        | وجوب العلم بان أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد              |
|        | النظر في آياته والاستدلال عليه بآثبار قدرته - الثاني من فرائض      |
|        | الله على عباده الإيمان والإقرار بكتب ورسله - وأن الإيمان بالله     |
|        | يتنضمن التوحيد والتوحيد هو الإقرار بأنه تعالى ثابت                 |
| 77     | موجــودموجـــود                                                    |
|        | صفات الله سبحانه تعالى - رؤية الحق سبحانه وتعالى - وجوب            |
| 77     | العلم بأنه سبحانه وتعالى مدرك لجميع المدركات                       |
|        | وجوب العلم بصفات ذاته وصفات ذاته وصفات أفعاله جل جلاله،            |
| 70     | وبأن كلامه سبحانه وتعالى صفة لذاته                                 |
|        | وجوب العلم بأن كلامه سبحانه وتعالى مسموع بالآذان، وإن كان          |
|        | مخالفا لسائر اللغات وجميع الأصوات - قراءة القرآن كسب يثاب          |
|        | الإنسان على تلاوته ويلام على تركه - تقديره سبحانه وتعالى لأرزاق    |
|        | الخلق. عدالة الله سبحانه وتعالى في خلقه - واجب الله المكلفين النظر |
| 77     | والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى في ذات                       |
|        | جواب موسى عليه السلام لفرعون حين سأله عن ذات الله سبحانه           |
|        | وتعالى - حواب بعض أهل التحقيق لمن ساله عن الله عز وجل -            |
|        | وجوب العلم بأن العلم محدث وإقامة الدليل على حدوثه - إقامة          |
| * ^    | الأدلة على أنه لا بد من محدث أحدث العالم                           |

| الصفحة | الموضوع .                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | وجوب العلم بأنه لا يجوز أن يكون محدت العالم مشابها للعالم          |
| ٣١     | المصنوعالمصنوع                                                     |
|        | جواب بعض أهل التحقيق لمن سأله عن التوحيد - قول الجنيد              |
|        | رضى الله عنه في التوحيد - قول أبي محمد الحريري في التوحيد -        |
|        | قول الجنيد عن اول شئ يحتاج إليه الملكف - جواب أبي بكر الزاهد       |
|        | لمن سأله عن المعرفة - وجوب العلم بأن محدث العالم قديم - إقامة      |
| ٣١     | الأدلة على ذلكالله على خالف                                        |
|        | وجوب العلم بأن صانع العالم جل جلالة واحد - إقامة الأدلة على        |
| ٣٢     | ذلك                                                                |
|        | وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى حي - وجوب العلم بأن الله         |
|        | قادر على جميع المقدرات - وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى عالم    |
| ٣٣     | بجميع المعلومات - إقامة و الأدلة على ذلك                           |
|        | وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى مريد على الحقيقة لجميع           |
| ۳۵     | الحوادث وأنه سميع لجميع المسموعات - إقامة الأدلة على ذلك           |
|        | وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى متكلم وأن كلامه غير مخلوق        |
|        | ولا محدث - وأنه باق أي دائم الوجود - وأنه عالم بعلم قديم متعلق     |
| ٣٦     | بجميع المعلومات _ إقامة الأدلة على ذلك                             |
|        | -<br>الكلام على غيضب الله سبحانه وتعالى - ورضاه - وحبه -           |
| ٣٨     | وموالاته ــ ومعاداته. إقامة الأدلة على ذلك                         |
|        | القول بأن غضب الله سبحانه وتعالى - ورضائه - ورحمته -               |
|        | وسخطه - وحبه - وعدواته - وولايته - ورضاه وبغضه إنما هو             |
|        | وستحطه _ وحبه _ وحدوات _ ووديت _ ورساد وبسمه إلى مو                |
|        | ا پردن م پايد س رعبي عند، وعد ب من عبيب عبيد باد د مده دي.<br>دلك. |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
|        | الجواب لمن سأل هل يجوز أن يوصف سبحانه وتعالى بالشهوة.               |
|        | ومن العلم بأن لا فرق بين الإِرادة والمشيئة والاختيار، والرضى - وأن  |
|        | الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالخنال - والعلم بان العبد له كسب     |
| 44     | وليس مجبورا - الادلة على ذلك                                        |
|        | وجوب العلم بأن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل، والعلم بان            |
| ٤٤     | رؤية الله تعالى جائزة من حيث العقل مقطوع بها للمؤمنين               |
|        | وجوب العلم بأن الطاعة ليست بعلة للثواب، كما وأن المعصية             |
|        | ليست بعلة للعقاب - وأن يعلم بأن أرزاق العباد وجميع الحبوان من       |
| ٤٦     | الله تعالى. إقامة الأدلة على ذلك                                    |
|        | وجوب العلم بان عذاب القبر، ومنكر ونكير، ورجوع الروح إلى             |
|        | الميت، ونصب الصراط، والميزان، والحوض، والسُفاعة حق، وأن الجنة       |
| ٤٨     | والنار مخلوقتان حق وصدق - إقامة الادلة على ذلك                      |
|        | تقسيم الإيمان إلى قديم ومحدت - وجوب العلم بأن حقيقة الإيمان         |
|        | هو التصديق - وأن محل التصديق القلب - القول بأن الإيمان عقد          |
|        | بالقلب وإقرار باللسان - القول بأن الإيمان يزيد وينقص - إقامة الأدلة |
| 0      | على ذلكعلى دلك                                                      |
|        | وجوب العلم بأن كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان - وأنه           |
| 20     | يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن إن شاء الله              |
|        | وحوب العلم بأن الإسم هو المسمى بعيبه وداته - وأنه يجوز لله          |
| ٥٧     | تعالى إرسال الرسل والأنبياء - إقامة الأدلة على ذلك                  |
|        | وجموب العلم بان صدق ممدعي النبوة يجب إثباته                         |
|        | بالمعجزات - معجزة موسى عليه السلام - معجزة عيسى عليه                |
|        | 16. 11. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
|        | شرعه لا ينسخ بل هو ناسخ لجميع من خالقه - إقامة الادلة على              |
| ٥٨     | ذلك                                                                    |
|        | إقامة الدليل على ثبوت نبوة نبينا عَلِيَّةً - وجود الإعجاز في القرآن    |
|        | العربي - اختصاص القرآن الكريم بالجزالة - والنظم، والفصاحة الخارجة      |
|        | عن أساليب الكلام المعتاد - اشتماله على قصص الأولين وما كان من          |
|        | أخسار الماصير مع القطع بأنه كان عَلِي أميا - معجزاته عَلِي من عير      |
| ٥٩     | القرآن - إقامة الأدلة على ذلك                                          |
|        | وجوب العلم بأن نبوة الأنبياء لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن              |
|        | الدنيا. إقامة الدليل على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين بعد النبي أبو |
| ٦.     | بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على                                          |
|        | إقامة المدليسل على إثيات الإمامة للخلفاء الأربعة على                   |
|        | الترتيب.                                                               |
|        | وجوب العلم بلزوم الكف عن الخوض فيما جرى من المشاجرة بين                |
|        | أصحاب النبي عليه الله عليه الأمة أصحاب النبي - وأن أفضل                |
|        | الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة - وجوب الإقرار بفضل أهل        |
| 78     | بيت رسول الله عَيْنِكُ ــ إِقامة الأدلة على ذلك                        |
|        | وجوب الكف عي ذكر ما جرى بين الصحابة . جواب ابن عباس لمن                |
|        | سأله عن رأيه فيما شجر بين الصنحابة - جواب جعفر بن محمد                 |
|        | الصادق لمن سأله عن ذلك - جواب عمر بن عبد العزيز - وجوب                 |
| ٦٥     | العلم بأن الإمامة لا تصح إلا لمن اجتمعت فيه شروط خاصة                  |
| ٦٨     | فصل في الكلام على خلق القرآن والرد على من قال بذلك                     |
|        | اعتقاد أهل السنة والجماعة بقدم كلام الله سبحانه وتعالى - الأدلة        |
| ٦٨     | من القرآن الكريم ومن السنة - ومن إجماع الصحابة على ذلك                 |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | الرد على من استدل على خلق القرآن بقوله تعالى: ﴿ الله خالق كل      |
| 79     | سي ﴾ - ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾                          |
|        | قول عتبة عند سماعه للقرآن - الرد على من استدل على خلق             |
|        | لقرآن بقوله تعالى: ﴿ وكان أمر الله مفعولا ﴾ - ﴿ إنا جعلناه قرآنا  |
| ٧١     | عربيا ﴾                                                           |
|        | الرد على من استدل على خلق القرآن بقوله تعالى - ﴿ وإِذَا بدلنا     |
|        | ية مكان آية ﴾ ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أو حينا إليك ﴾ - معنى      |
| ٧٣     | قوله عَلِيْكُ لا تَسافرُوا بالقرآن                                |
|        | الرد على من استدل على خلق القرآن بالقول بأن القرآن                |
|        | سور والسور آيات والآيات كلمات والكلمات حروف                       |
|        | وأصوات .                                                          |
|        | وجوب العلم بأن قراءة القرآن هي غير المقروء والتلاوة غير المتلو،   |
| ۲۷     | والكتابة غير المكتوبوالكتابة غير المكتوب                          |
|        | فيصل في الأخبار الواردة عن الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة     |
| ۸۱     | والمقروء                                                          |
|        | قول ابن مسعود عجبت للناس وتركهم لقراءتي ـ جوابه لمن قال له        |
| ٨٢     | إنى قرأت المفصل في ركعة                                           |
|        | و قراءة النبي عَلِي للقرآن - القول بأن كل عضو من أعضاء ابن آدم له |
| ۸۳     | عبادة خاصة                                                        |
| ٨٤     | الأدلة على الفرق بين القراءة والمقروء من كلام الله                |
|        |                                                                   |
|        | فصل في بيان الأدلة الدالة على أن الحروف والأصوات هي من            |
| Λ٤     | صفات قراءة القارئ لا أنها من كلام البارى                          |

| الصفحة | الموضوع .                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | القول بأن قراءة القارئ للقرآن الكريم تارة تكون طاعة وتارة تكون |
| ۸٧     | معصية ودنباًمعصية ودنباً                                       |
|        | وجوب العلم بأن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على            |
| ۸۸     | الحقيقة وأنه مسموع على الحقيقة. الأدلة على ذلك                 |
| ٩.     | إسماع الحق سبحانه وتعالى كلامه لخلقه على ثلاث مراتب            |
|        | وجوب العلم بأن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي عَلِيُّ نزول |
| 9 7    | إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال - دليل ذلك                   |
|        | وجوب العلم بأن كلام الله القديم لا يتصف بالحروف والأصوات _     |
| ٩ ٤    | دليل ذلكدليل دلك                                               |
|        | قــول كــعب الأحــبار عن أول مـا خلق الله تعـالي من            |
| 9 V    | الحروفا                                                        |
|        | وجسوب العلم بأن القسرادة غسيسر المقسروء وأنهسا صفقة            |
| 91     | للقارئللقارئ                                                   |
|        | قراءة القرآن تارة توصف بالصحة والحسن. وتارة توصف بالفساد       |
| ١      | والقبح - قراءة القرآن فعل من أفعال العباد                      |
|        | وجموب العلم بأنه لا يجموز لاحمد أن يقمول إني أتكلم بكلام       |
| ١ • ١  | الله                                                           |
|        | وجسوب العلم بأن الكلام الحمقسيمقي هو المعنى الموجسود في        |
| 1 • 1  | النفسا                                                         |
|        | الأدلة على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس.            |
|        | بيان منذهب أهل السنة والجماعة بأن كلام الله القديم ليس         |
| 1.0    | بمخلوق                                                         |

| الصفحة   | الموضوع                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| ١٠٩      | فصل في بيان أن الفعل يضاف إلى الآمر به وإن لم يفعله            |
|          | فصل في بيال أل الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروء - الأدلة |
| 11.      | على ذلك                                                        |
|          | فصل في بيان أنه إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الثواب أحصل له   |
| 117      | الثواب على فعله أو على غير فعله                                |
|          | اختلاف المفسرين في تفسير الحروف المقطعة في أواثل السور على     |
| 110      | ثمانية أقوال وبيان تلك الأقوال                                 |
| 17.      | فصل في إبطال حجج من قال بإثبات قدم الحروف                      |
| 177      | فصل في الرد على من قال إن الله تعالى متكلم بحروف               |
| ١٢٣      | فصل في الرد على من احتج في إثبات الصوت لكلام الله تعالى        |
|          | معنى قوله على: «لا تسافروا بالقرآن » وقوله: «لو جعل هذا        |
| 144 (14) | القرآن في إهاب                                                 |
|          | تفسير قوله على : «من حفظ القرآن اختلط بدمه                     |
| 144      | و لحمه»                                                        |
|          | فصل في الرد على من قال إذا كان القديم لا يحل في المصحف فما     |
| 140      | معنی تعظیمه وتوقیره                                            |
|          | فصل فيما يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها: الخلق والإرادة والشفاعة   |
| 120      | و الرؤية                                                       |
|          | قول أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده -  |
| ١٣٧      | الادلة على ذلكالادلة على ذلك                                   |
| 1 £ 7    | قصة ابن فورك مع الصاحب ابن عباد - قصة بعض أهل القدر مع         |
|          | بعض أهل السنة                                                  |
| 190      |                                                                |

| الصفحة      | الموضوع                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | الرد على من احتج على خلق الأفعال بالآيات القرآنية التالية:        |
|             | فتبارك الله أحسن الخالقين - الذي أحسن كل شئ خلقه - وإذ            |
| 184         | تخلق من الطين. قول الفرزدق                                        |
|             | الرد على من احتج بقوله تعالىي: ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرحمن      |
|             | من تفاوت ﴾ - فوكنه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل                 |
| 1 & &       | الشيطان —                                                         |
|             | ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن                   |
| 1 80        | نمسكن                                                             |
|             | الرد على من قالوا: وجدنا أفعالنا وافعة على حسب                    |
| 101         | قصدنا                                                             |
|             | وجوب العلم بأنه لا يجري في العالم إلا ما يريده الله تعالى - إقامة |
| 101         | الأدلة على ذلكا                                                   |
| 104         | محاجة موسى وآدم عليهما السلام                                     |
| 100         | جواب بعض السلف لمن سأله بم عرفت ربك                               |
| 107         | الرد على من يقول بأن شرك المشرك ليس بمشيئة الله                   |
|             | تفسير معنى قوِله تعالى : ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ – قول أبي بكر     |
|             | الصديق رضي الله عنه لمن سأله عن شخصية رسول الله عَلِيَّ أَنْنَاء  |
| <b>/0</b> / | رحلتهم من مكة إلى المدينة بقوله: رجل يهديني السبيل                |
|             | الرد على من أنكر أن المعاصي غير مخلوقة لله. ولا مقدرة على         |
| 109         | لإنسانلانسان                                                      |
|             | تقسيم القضاء على عدة وجوه . قوله إن معنى قضاء الله بالمعاصي       |
| ١٦.         | والكفر: أراده وخلقه، لا بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا           |

| الصفحة  | الموضوع                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | بحث مفصل في معنى قضاء الله سبحانه وتعالى                      |
| ١٦.     | وقدره                                                         |
|         | بحث مفصل في الشفاعة - افتراق المعتزلة في الشفاعة إلى          |
|         | فسرفستين - ذكسر طرف من الأدلسة المدالة على صحسة               |
| 1751    | الشفاعةالشفاعةالشفاعة                                         |
|         | فصل في شبه يراد بها دفع الاخبار الصحاح المجمع على صحتها -     |
| ١٦٤     | دفع المؤلف لتلك الشبه                                         |
| ١٧.     | رؤية الله سبحانه وتعالى                                       |
|         | قول أهل السنة والجماعة بجواز رؤية الله تعالى - اختلاف الصحابة |
| ١٧.     | في رؤية رسول الله عُلِيُّة لربه ليلة المعراج                  |
|         | الجواب على من اعترض على رؤية الحق سبحانه وتعالى بقوله تعالى   |
|         | لموسى: لن ترانى - رد قول من اعترض بقول موسى عليه السلام: تبت  |
| 174,171 | إليك                                                          |
|         | فصل مي ذكر الأجوبة عن آيات يحتجون بها وأخبار وشبه في نفي      |
|         | رؤية الله تعالى - الرد على من استدل على عدم جواز الرؤية بقوله |
|         | تعالى ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ - الخلاف بين معتزلة البصرة         |
| 140     | ومعتزلة بغداد على معنى الإِدراك                               |
|         | الرد على من نفي رؤية الله تعالى بقول عائشة رضي الله عنها لابن |
| 1 4 9   | الزبير حين سألها بقوله: هل رأى محمد ربه                       |
|         | الرد على من قال: بأنه لو جاز عليه سبحانه الرؤية بالإبصار لوحب |
| ١٨٠     | أن يكون جسما، أو جوهراً أو عرضاً، أو محدودا                   |
|         | الرد على من قبال: لو جباز أن يكبون مبرئيا لجباز أن يقبال يري  |

| الصفحة | الموضوع ·                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤    | كله او بعضه - الرد على من قال: لو كان اهل الجنة يرون ربهم ثم<br>لا يرونه لتناقصت أحوالهم وعادت من منزلة أعظم إلى منزلة |
|        | الجواب لمن سال إذا كان الله سبحانه وتعالى مرنيا فما هو؟ وكيف                                                           |
| 144    | هو؟ الانتهاء من النظر في هذا الكتاب                                                                                    |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                  |